

# حسام الحرمين على منحر الكفر والمين

لشيخ الإسلام والمسلمين إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رضا

الماتريدي الحنفي القادري البريلوي الهندي رحمه الله تعالى، المتوفّى ١٩٢١هـ/١٩٢م

تشرّف بخدمته محمد أسلم رضا

دار أهل السنة

للطباعة والنشر والتوزيع

مؤسّسة رضا

للطباعة والنشر والتوزيع

الموضوع: الردّ على المبتدعة

العنوان: "حسام الحرمين على منحر الكفر والمين"

التأليف: الإمام أحمد رضا

التحقيق: محمد أسلم رضا

التنفيذ: المدينة العلمية، كراتشي

الناشر: مؤسّسة رضا/ دار أهل السنّة

عدد الصفحات: ١٦٣ صفحة

عدد النسخ: 1000 نسخة

جميع الحقوق محفوظة للناشر، يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة، والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلا بإذن خطئ من الناشر

عنوان: الجامعة النظامية الرضوية -لاهور - باكستان

هاتف وفاكس: ٧٦٦٥٧٧٢ - ٩٢٤٢

ايميل: hotmail.com هاعيل:

مؤسسة رضا

لاهور - باكستان

الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م

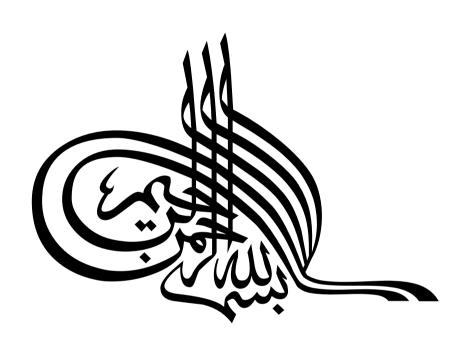

# كلمة الناشر بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله خالق الثقلين، والصلاة والسلام على نبي الحرمين وإمام القبلتين ووسيلتنا العظمى في الدارين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد،

فإنّ الإمام أحمد رضا القادري الحنفي واحد من أعلام المسلمين في شبه القارّة الهندية، عرفت براعته في التفسير، والحديث، والفقه، وعلم الكلام، ونظم الشعر باللغة العربية والفارسية والأردوية وغير ذلك من العلوم الإسلامية والعربية، لم لا...؟ وقد كان ميلاده في بيت علم وفضل، فتربّى الإمام في أسرة دينية متمسكة بدينها، وبالتالي كانت نشأته في بيئة دينية روحية، فاتصف بالعلم، والعمل الصالح، وتقوى الله -عزّ وجل- ومن هنا تكوّنت شخصيته القوية والفاعلة.

يبدو أنّ مشيئة الله -تبارك وتعالى- اختارته للقيام بالمهمّة الإصلاحية في عصر أصيب فيه المسلمون بالانحيار السياسي، والثقافي، والاجتماعي، وألمت بحم محن وكوارث، وفي هذا العصر المنهار نشأت فتن من بين المنتسبين إلى العلم والإسلام، فظهرت حركة الطبيعيين الدهريين، وحركة القاديانية، كماكان للشيعة نشاط كبير، وفي هذه الظروف صدرت من بعض الناس عبارات خطيرة في مجال العقيدة، فكانت بعضها تسيء إلى مرتبة الألوهية، كماكانت بعضها تعارض عظمة الحبيب المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم- ومن هنا تفرّقت كلمة المسلمين، ونشأت ضجّة كبيرة، وبالتالي كانت ردود فعل من علماء المسلمين الذين بذلوا جهوداً جبارة من أجل إصلاح ما فسد من الأمر، إلاّ أنّ أصحاب هذه العبارات لم يتراجعوا ولم يتنازلوا عمّا كتبوه فزادت الخلافات حدة وتوتراً، فكان الإمام أحمد رضا خان القادري الحنفي واحداً من العلماء المصلحين فقام بالردّ على الأفكار والعبارات التي رآها باطلة بأمانة علمية ودينية دون خوف لومة لائم في الحقّ.

تشرّف الإمام أحمد رضا خان مرّتين بزيارة الحرمين الشريفين، وهناك تذكّر الإمام مهمّته الإصلاحية فعرض تلك العبارات بكلّ أمانة على علماء الحرمين الشريفين بهدف وعظته تنزيه الألوهية عن العيوب والدفاع عن حرمة الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- وإطفاء نيران الخلاف التي اشتعلت كنتيجة لتلك العبارات، وكانت هذه المحاولة تهدف إلى شمل المسلمين وجمع كلمتهم التي تفرقت ببعض العبارات شديدة اللهجة فأدلى علماء الحرمين الشريفين رأيهم في العبارات المقدّمة إليهم، وقد بلغ عددهم إلى ثلاثة وثلاثين عالماً، فقام الإمام أحمد رضا بجمع وترتيب هذه الآراء إضافة إلى ذكر العبارات الخطيرة في علماء الحرمين".

لقد طبع الكتاب المذكور أعلاه في كلّ من "تركيا"، و"باكستان"، و"بنغلاديش"، و"الهند" مراراً وتكراراً باللغة الأردوية مرّة وباللغة العربية مرّة أخرى، إلاّ أنّ سيّدي وأستاذي ووالدي فضيلة الشيخ العلاّمة محمّد عبد القيوم الهزاروي –رحمه الله تعالى – كان قد عقد العزم على طبع هذا الكتاب على مستوى المطبوعات التي تم طبعها في كلّ من "بيروت"، و"قاهرة"، و"دبيء" وذلك بعد تخريج نصوص الكتاب، والإتيان بالتراجم الموجزة لعلماء الحرمين الشريفين الذين أدلوا بآرائهم في العبارات المسئولة عن حكمها، والطباعة بالكمبيوتر بشكل جيّد إلاّ أنّه لتي نداء ربّه عام ٢٤٢٤ه/٣٠، ٢م، ولكنّه تم تحقيق الكتاب وتزويده بالتراجم المطلوبة لأوّل مرّة وذلك على قدر استطاعتنا؛ إذ أنّنا لم نتمكّن من العثور على بعض التراجم التي سوف تلحق بالطبعة القادمة إن شاء الله تعالى.

لقد كان الإمام أحمد رضا يحاول إصلاح كلّ ما يراه معارضاً للشريعة الغراء فإنّه ألّف "الزبدة الزكيّة لتحريم سجود التحيّة" عندما علم أنّ بعض الجهلة من الناس يجيزون سجود التحيّة للأولياء الصالحين، وأثبت بالأدلّة والبراهين حرمة سجود التحيّة لغير الله - تبارك وتعالى - وقد ترجمت هذه الرسالة إلى اللغة العربية، تحدّث عنها الشيخ أبو الحسن على الندوي قائلاً: "هذه رسالة تدلّ على غزارة علمه [المصنّف] وقوّة استدلاله.

هذا وقد ألّف الإمام أحمد رضا خان في الردّ على القاديانية عدة رسائل وهي كالتالي: "المبين في ختم النبين"، "السوء العقاب على المسيح الكذّاب"، "قهر الديان على مرتد بقاديان"، "جزاء الله عدوّه بإبائه ختم النبوّة"، "الجراز الدياني على المرتدّ القادياني"، طبعت مجموعة هذه الرسائل مترجمة إلى اللغة العربية من "القاهرة" باسم: "القاديانية".

انتشر المذهب الشيعي في شبه القارّة بشكل سريع وعلى نطاق واسع في عصر الانحطاط والزوال بالنسبة للمسلمين فألّف الإمام أحمد رضا خان في الردّ عليهم بعض الرسائل واسماؤها كالتالي: "ردّ الرفضة"، "الأدلّة الطاعنة في أذان الملاعنة"، "أعالى الإفادة في تعزية الهند وبيان الشهادة"، "مطلع القمرين بإبانه سبقة العُمرين"، "ذب الأهواء الواهية في باب الأمير معاوية"، "لمعة الشمعة لهدى شيعة الشنعة"، وهكذا كان الإمام أحمد رضا يبين المسائل الفقهية إذا سئل عنها، ويوضح المسائل الكلامية إذا استفتي فيها، فعاش حياته في سبيل العلم والدين ابتغاء وجه الله -تبارك وتعالى - إلاّ أنّ بعض الناس نسبوا إليه من الاخمات والافتراءات ما هو بريء عنه، ونحن ندعو أهل العلم والمعرفة إلى مطالعة مؤلّفات الإمام أحمد رضا خان حتى يتمكّنوا من الاطّلاع على التراث العلمي لرجل من "الهند".

وفي الختام نسأل الله -تبارك وتعالى - أن يدخل الإمام أحمد رضا خان، وأستاذنا العلامة محمّد عبد القيّوم الهزاروي، وجميع علماء المسلمين فيح جنّاته مع النبييّن، والصدّيقين، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، كما نسأله -جلّ جلاله - أن يجزى المساهمين في طبع هذا الكتاب بشكل من الأشكال خير الجزاء، وصلّى الله تعالى على خير خلقه سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كتبه

عبد المصطفى الهزاروي رئيس الجامعة النظامية الرضوية بـ"لاهور" و"شَيخُوفُوره"

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه على:
﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتْهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾
﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتْهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾
[الأحزاب: ٥٦].

الصلاة الرضويّة على سيّدنا خير البريّة:

صلّى الله على النبّيّ الأمّي وآله صلّى الله عليه وسلّم صلّة وسلاماً عليكَ يارسولَ الله(1)

<sup>1-</sup> قد استخرج الإمام أحمد رضا هذه صيغة الصلاة على سيّدنا رسول الله -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- في سفرته الثانية إلى المدينة المنوّرة الطيّبة المشرّفة وحضر بين يدي سيّدنا الحبيب الأعظم صلوات الله على الأكرم وتسليماته على المعظّم. فصلّى عليه بهذه الصيغة المباركة طول الليل ثمّ كرّر الحضور عنده -صلّى الله تعالى عليه وسلّم-الليلة الثانية مثلَ الأولى فرأى سيّدنا الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأكمل التحيّة بدون حجاب شباكه المبارك في اليقظة، فسُميت هذه الصيغة المباركة "الصلاة الرضويّة على خير البريّة".

## بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يارسول الله

## التعريف بالمؤلف

هو إمام المتكلّمين<sup>(1)</sup> وقامع المبتدعين، الذابّ عن حوزة الدين، حجّة الله للمؤمنين، وفخر الإسلام والمسلمين، والعالم المتبحّر، قدوة الأنام، تاج المحقّقين، وشمسهم الساطعة، وقمرهم البازغ، العلاّمة الإمام أحمد رضا ابن الشيخ المفتي نقي علي بريلويّ الأصل، حنفيّ المذهب، قادريّ الطريقة، المحدّث، المفسّر الأصولي، عبقريّ الفقه الإسلامي، صاحب التصانيف الوافرة في كلّ علم وفنّ.

#### أسرة الإمام

أسرة الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى - كانت أصلاً من قندهار "الأفغانستان"، فهاجر بعض أجداده إلى بلاد "الهند" في عصر المغول، ونال منصباً من الحكومة، وبعضهم رغب عن وظيفة الحكومة إلى الرياضة والمجاهدة والذكر وكثرة العبادة، فأصبح عمله سنة أولاده، وتحوّلت الأسرة من منحى الأمراء إلى منهج الزهاد والفقراء الصوفيّة.

وكان حدّه من كبار العلماء والصالحين، يقوم بالإفتاء والإرشاد والتصنيف والتدريس فتتلمذ عليه كثير من أهل "الهند" وأثنوا عليه كثيراً.

<sup>1-</sup> قد حصلنا على الترجمة من "الإجازات المتينة" و"الدولة المكّيّة" و"حياة أعلى حضرة" -وهو أوّل الكتاب في ترجمة الإمام أحمد رضا لتلميذه العلاّمة الشيخ ظفر الدين البهاري مؤلّف "الصحيح البهاري" (الجامع الرضوي)-، ومن مقدّمة "الفضل الموهي".

وأبوه الشيخ المفتي نقي على خان القادري<sup>(1)</sup> أيضاً كان عالماً شهيراً، وصاحب الفتاوى والتصانيف الجليلة، ومنها: "الكلام الأوضح في تفسير سورة ألم نشرح" في نحو خمسمئة صفحة.

#### ولادة الإمام ونشأته

ولد الإمام أحمد رضا الحنفي القادري بمدينة "بريلي" في "الهند" العاشر من شوال سنة ١٨٥٦م.

نشأ في أسرة دينيّة وبيئة صالحة وربّاه جدّه الكريم إمام العلماء والصالحين الشيخ المفتي رضا على حان -قدّس سرّه الرحمن- (المتوفّى ١٢٨٦هـ) ووالده الشفيق رئيس المتكلّمين، المفتي نقى على خان القادري -رحمه الله تعالى القوي- (المتوفّى ١٢٩٧هـ).

<sup>1-</sup> الشيخ الفقيه نقي علي بن رضا علي بن كاظم علي بن أعظم شاه بن سعادة يار الأفغاني البريلوي، أحد الفقهاء الحنفية، ولد غرة رجب سنة ستّ وأربعين ومئتين وألف، وأخذ عن أبيه، ثم أخذ الطريقة القادرية عن السيّد آل الرسول المارَهْروي، وأسند الحديث عنه سنة أربعين وتسعين، وأسند الحديث عن الشيخ أحمد بن زيني دحلان الشافعي.

وله مصنّفات منها: "الكلام الأوضح في تفسير ألم نشرح" و"وسيلة النجاة" في السير، و"جواهر البيان في أسرار الأركان"، و"أصول الرشاد في تصحيح مباني الفساد"، و"إذاقة الآثام لمانعي عمل المولد والقيام" و"تزكية الإيقان بردّ تقوية الإيمان" وغيرها، (ت ١٢٩٧هـ).

<sup>(&</sup>quot;نزهة الخواطر" لعبد الحي الندوي، ر: ٩٦٧، ٥٥٨/٧، ملتقطاً).

#### تسمية الإمام

سمّى الإمام باسم محمّد واسمه التاريخي وفق الجمّل "المختار" (١٢٧٢ه) وقد استخرج الإمام نفسه سنة ولادته من هذه الآية: ﴿ أُوْلَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُ ٱلْإِيمَانَ وَاللَّهُ مُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وسمَّاه جدّه الكريم الشيخ المفتي رضا علي خان -رحمه الله الرحمن- بـ"أحمد رضا"، فاشتهر بهذا الاسم في مشارق الأرض ومغاربها، ثمّ بعد ذلك أضاف الإمام نفسه إلى اسمه كلمة "عبد المصطفى" بمعنى الخادم والمملوك، وهذا يدلّ على غروه القويّ إلى السيّد البري صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلّم.

## تعليم الإمام وقوّة ذاكرته

أخذ الإمام العلوم الدينيّة النقليّة والعقليّة من والده الإمام المفتي نقي علي خان القادري -رحمه الله الباري-، وأخذ بعض العلوم من المشايخ الآخرين حتى أكملها في السنة الرابعة عشرة من شعبان المعظّم سنة ١٢٨٦ه، وهو كان ابن أربع عشرة سنة، وأصبح عالماً مفسّراً فقيها متكلّماً إماماً كبيراً عظيماً في جميع العلوم والفنون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

قد أجمع عدد كبير من العلماء على كونه عبقريّاً وتبدو مخايل عبقريّته هذه منذ صباه فكان يستحضر كلّ ما يدرّسه أستاذه على الفور، فيقع الأستاذ في الحيرة والاستعجاب.

حَفظ الإمام "القرآن الكريم" في غضون شهر واحد وهذا مما يدلّ على قوّة ذاكرته، أخذ بعض العلوم والفنون عن أساتذته وبعضها بمؤهلاته الوهبيّة، وما اقتصر على ذلك بل خلّف المصنّفات في كلّ علم وفنّ.

صنف أوّل كتاب "شرح هداية النحو" باللغة العربيّة في العاشر من عمره، ثمّ كتاباً آخر في الثالث عشر من حياته، ثمّ ما زال يكتب ويصنّف حتى زاد عدد مصنّفاته على الألف.

ونفس اليوم الذي أكمل فيه الدراسة اشتغل بكتابة الإفتاء عن مسألة الرضاعة ثمّ عرضه على والده الذي كان مفتيّ "الهند" ففرح جدّاً لصحّة الجواب وفوّض إليه أمور الإفتاء كلّها فاستمرّ الإمام بالإفتاء إلى خمسين سنة تقريباً.

## تبحّر الإمام في العلوم والفنون ونبوغه فيها

لم يكن الإمام عالماً في العلوم الدينيّة المروّجة فقط، بلكان متبحّراً في كثير من العلوم الدينيّة والفنون الأخرى، أكثر من خمس وخمسين علماً، كما عدّها الإمام نفسه في النسخة الثانية من "الإجازات المتينة" وهي:

| ٢. والسير                         | ١. القرآن العظيم   |
|-----------------------------------|--------------------|
| ٤. والتواريخ                      | ٣. والتفسير        |
| ٦. واللغة                         | ٥. وأصوله          |
| ٨. والأدب                         | ٧. والحديث الشريف  |
| ١٠. والعقائد                      | ٩. وأصوله          |
| ١٢. والكلام المحدث للردّ والتفريع | ١١. والفقه         |
| ١٤. والنحو                        | ١٣. وأصوله         |
| ١٦. والمناظرة                     | ١٥. والجدل المهذّب |
| ١٨. والفلسفة المدلّسة             | ١٧. والقراءات      |
| ۲۰. والتكسير                      | ١٩. والتجويد       |
| ٢٢. والهيأة                       | ۲۱. والتصوّف       |

| ٢٤. والحساب                   | ٢٣. والسلوك                        |
|-------------------------------|------------------------------------|
| ٢٦. والهندسة                  | ٢٥. والأخلاق                       |
| ٢٨. والهيئة الجديدة المربّعات | ٢٧. وأسماء الرجال                  |
| ٣٠. ونبذ من علم الجفر         | ٢٩. والصرف                         |
| ٣٢. والزائحة                  | ٣١. والمعاني                       |
| ٣٤. وعلم الفرائض              | ٣٣. والبيان                        |
| ٣6. والمثلث المسطح            | ٣٥. والبديع                        |
| ٣٨. والنظم العربي             | ٣٧. والمنطق                        |
| ٠٤٠ والإرثماطيقي              | ٣٩. والنظم الفارسي                 |
| ٤٢. والجبر والمقالة           | ٤١. والنظم الهندي                  |
| ٤٤. والحساب الستيني           | ٤٣. والنثر العربي                  |
| ٤٦. واللوغارثمات              | ٥٤. والنثر الفارسي                 |
| ٤٨. وعلم التوقيت              | ٤٧. والنثر الهندي                  |
| ٥٠. والمناظر والمرايا         | ٤٩. وتلاوة القرآن                  |
| ٥٢. وعلم الأكر                | ٥١. وخط النسخ                      |
| ٥٤. والزيجات                  | ٥٣. وخط النستعليق                  |
|                               | ٥٥. والمثلّث الكروي <sup>(1)</sup> |

واستخرج بعض المحقّقين في عصرنا هذا عدد علومه من تصانيفه مئة علم.

والدلالة على تبحّره في هذه العلوم والفنون تآليفه الشاهدة قد بلغ عددها إلى الألف تقريباً باللغات العديدة من العربيّة والفارسيّة وأكثرها بالأردويّة؛ لأنّ أكثرها في جواب سؤال سائل، فلما كانت لغة أهل "الهند" اللغة الأردويّة كان الجواب في نفس لغة

<sup>. &</sup>quot;الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة"، صـ٥٦ - ٥٨، ملخّصاً. -1

السؤال؛ إذ هي كانت عادة الإمام. ومن يريد المزيد فليرجع إلى "اللائي المنتثرة في آثار محدّد الرابعة عشرة" للدكتور المؤرّخ عماد عبد السلام رؤوف البغدادي.

#### مذهب الإمام

كان الإمام أحمد رضا القادري من الصوفية أهل السنّة والجماعة حنفيّ المذهب من حيث الفقه الإسلامي، وكان ماهراً حاذقاً ناظراً في جميع المذاهب الإسلاميّة وأدنى الدليل عليه رسالته "الجود الحلق في أركان الوضوء" (١٣٢٤هـ) التي نقلناها إلى العربيّة، وكان الإمام قادريّ الطريقة.

وللإمام سند متّصل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم في جميع العلوم الإسلاميّة المذكورة في "الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة" (٢٢٤هـ)(1).

#### البيعة والخلافة

حضر الإمام مع أبيه الكريم سنة ١٢٩٥ ه قرية "مَارَهْرَه" في حضرة السيّد مجمع الطريقين ومرجع الفريقين من العلماء والعرفاء الأطاهر، ملحق الأصاغر بالأكابر، سيّدنا الشيخ الشاه آل الرسول الأحمدي (3) -رضي الله تعالى عنه بالرضى السرمدي-، والإمام بايع على يده الشريفة بالطريقة القادريّة، ونال منه الإجازة والخلافة في سلاسل الأولياء

 $<sup>^{-1}</sup>$  المرجع السابق، صـ ۲ – ۲۲، ۵۳.

مارَهْرَه": قرية من قرى "الهند"، قريب من "على جره" تحت محافظة إيتا بإقليم "أُتَربَرديس".  $^{2}$ 

<sup>-</sup> العالم الكبير آل الرسول بن آل البركات المارَهْروي أحد الأفاضل المشهورين، ولد ونشأ بـ"مارَ هره"، أسند الحديث عن الشاه عبد العزيز ابن الشاه ولي الله الدهلوي، ولازم عمّه السيّد آل أحمد، وأخذ عنه الطريقة القادرية، وأسند الحديث عنه، (ت ٢٩٧ه) بـ "مارَهْرَه" فدفن في مقبرة أسلافه. ("نزهة الخواطر"، ر: ٧، ٧/٢، ملتقطاً).

كلّهه وإجازة الحديث وجميع الفنون أيضاً، وكان الشيخ آل الرسول من كبار تلامذة الشيخ عبد العزيز الدهلوي.

فلمّا رجع الإمام مع أبيه إلى بلدته "بريلي" استغرب حفيد شيخه وصاحب سجّادته ووارث علمه وسيادته وسعادته الشيخ الشاه أبو الحسين النوري (1) - نوّرنا الله بنوره المعنوي والصوري - ، فسأل الشيخ آل الرسول الأحمدي - رضي الله تعالى عنه - عن هذه المعاملة بينه وبين الشيخ أحمد رضا وعن هذا الكرم مع الإمام (؛ إذ كان أسلوب الشيخ آل الرسول في المبايعة والإجازة شديدة الاحتياط، واليوم صارت المعاملة عجيبة مع الإمام) فقال الشيخ آل الرسول: كنت متفكّراً منذ زمن بأنّه لو سألني ربيّ أنّك بماذا أتيت يا آل الرسول! فبما ذا أجيب ... ؟ واليوم اطمأنّ قلبي بحمد الله تعالى؛ لأنّه لو سألني ربيّ، فأعرضُ تلميذي ومريدي "أحمد رضا"، أمّا المعاملة مع بقية النّاس فالنّاس يأتوننا بوسخ القلوب والبواطن فنصفي قلوبهم أوّلاً، ونبايعهم ثانياً، وهذا "أحمد رضا" وأبوه حينما أتيا كانا صافيا القلب وإنّما كانا يحتاجان إلى الربط والاتصال فقط، فربطناهما واتصلنا بطريقتنا القادريّة وأجزناهما في جميع العلوم حتى يستفيد منهما الخلق –إن شاء الله تعالى - ، نفعنا الله تعالى جميعاً ببركاتهم العالية.

<sup>1-</sup> العالم الصالح أبو الحسين بن ظهور حسن بن آل الرسول بن آل البركات بن حمزة المارَهْرَوي، المشهور بأحمد النوري، كان من العلماء الصوفية، ولد ونشأ بـ"مارَهْرَه"، وأخذ الحديث والطريقة عن جدّه السيّد آل الرسول، وأخذ المسلسل بالأولية عن الشيخ أحمد الحسن المراد آبادي عن الشيخ أحمد بن محمد الدمياطي عن الشيخ المعمّر محمد بن عبد العزيز عن الشيخ المعمّر أبي الخير عن عموس الرشيدي عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمّد الأنصاري، وهو سند عال جدّاً. وله مصنّفات كثيرة في الفروع والأصول، منها: "النور والبهاء في أسانيد الحديث وسلاسل الأولياء"، (تنهمة الخواطر"، ر: ١١/١/١، ملتقطاً).

## مشايخ الإمام

وها أنا أذكر أسماء مشايخ الإمام أحمد رضا الذين أسند إليهم في الحديث والفقه وجميع العلوم والفنون.

١- جدّه الأمجد إمام العلماء والصالحين المفتي الشيخ رضا علي خان الأفغاني (1).

٢- شيخه في الطريقة، الشيخ السيّد الشاه آل الرسول الأحمدي المارَهْرَوي.

٣- والده الكريم رئيس المتكلّمين الشيخ المفتي نقى على حان القادري.

٤ - حفيد شيخه الشيخ السيّد الشاه أبو الحسين أحمد النوري.

o-1 الإمام الشيخ السيّد أحمد بن زيني دحلان الشافعي المكّى ${}^{(2)}$ .

٦ مفتي الحنفية بمكة المحمية الشيخ عبد الرحمن سراج المكي<sup>(3)</sup>.

الفاضل رضا علي بن كاظم علي بن أعظم شاه بن سعادة يار الأفغاني البريلوي، كان من طائفة بريج وهم قوم أفغانيون، دخل "الهند" أحد أسلافه، فسكن ببلدة "بريلي"، وولد بحا رضا علي المترجم له. (ت ١٢٨٢هـ). ("نزهة الخواطر"، ر: ٣٢٢، // ، / ، ملتقطأ).

مد بن زيني دحلان فقيه مكّي مؤرّخ، ولد ١٢٣٢ه بمكّة، وتولّي فيها الإفتاء والتدريس، وفي أيّامه أنشئت أول مطبعة بمكّة، فطبع فيها بعض كتبه ومات ١٣٠٤ه في المدينة المنوّرة .

من تصانيفه: "الفتوحات الإسلامية" مجلّدان، و"الجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية" و"خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام" و"السيرة النبوية" و"رسالة في الردّ على الوهابية".

("الأعلام" للزكلي، ١٢٩،130/١، ملتقطاً).

- عبد الرحمن بن عبد الله سراج الحنفي المكّي المفتي، المعروف بالسراج، فقيه ورئيس العلماء بها (ت المحمد الله سراج الحنفية السراج على جواب المحتاج" في الفتاوى، و"مجموعة في الفقه" تشتمل على غرائب المسائل.

("هدية العارفين" لإسماعيل باشا البغدادي، ٥٨/٥٥، ملتقطاً).

V الشيخ حسين بن صالح جمل الليل المكّي $^{(1)}$ .

 $^{(2)}$  . الشيخ العلاّمة عبد العلى الرامفوري  $^{(2)}$ .

٩. الشيخ الأستاذ مرزا غلام قادر بيك.

رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعنّا بهم آمين بجاه سيّد المرسلين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم.

السيّد حسين جمل الليل بن صالح بن سالم، الشافعي المكّي الخطيب، الإمام بالمسجد الحرام، ولد باسيّد حسين جمل الليل بن صالح بن سالم، الشافعي المكّي الخطيب، الإمام بالمسجد الحرام، ولد باسيّد الشافعة ونشأ بها، وأخذ العلم عن أفاضل أهلها، ولبث فيه إلى أن ت ١٣٠٥ه بمكّة، ودفن في المعلى عليه رحمة المولى. (المختصر من كتاب "نشر النور والزهر" لشيخ الخطباء بالحرم ودفن في المعلى عليه رحمة المولى. (المختصر من كتاب "نشر النور والزهر" لشيخ الخطباء بالحرم

المكي عبد الله بن أحمد مرداد، ص١٧٧، ملتقطاً).

<sup>2-</sup> الفاضل عبد العلي بن عبد الرحمن بن محمد سعيد الأفغاني الرامفوري أحد العلماء الحنفية، ولد بـ"رامفور" سنة ثلاث ومئتين وألف، ونشأ بها وسافر للعلم إلى بلدة "بريلي" وقرأ أكثر الكتب الدرسية على الشيخ مجد الدين الحسيني الشاهجهانفوري، ثم رجع إلى "رامفور"، (ت٢٧٨ه). ("نزهة الخواطر"، ر: ٣١١/٧، ملتقطاً).

#### تلامذة الإمام وخلفائه

قد رتب ملك العلماء الشيخ ظفر الدين البِهاري<sup>(1)</sup> —صاحب "الجامع الرضوي"، —صحيح البِهاري—<sup>(2)</sup> تلميذ الإمام أحمد رضا وخليفته— فهرس تلامذة الإمام، وذلك لم يقتصر على الطلاب فحسب، بل العلماء أيضاً الذين استفادوا من الإمام، كما الشيخ أحمد الدهان المكّي استفاد في علم الجفر، والشيخ عبد الرحمن الأفندي الشامي، وأتى الشيخ السيّد حسين ابن السيّد عبد القادر الطرابلسي المدني بلدة الإمام "بريلي" وأقام بما أربعة عشر شهراً فتلقّى علم الجفر وعلم الأوقاف وعلم التكسير، وصنّف له الإمام رسالة "أطائب الإكسير في علم التكسير" باللغة العربيّة.

1- محمّد ظفر الدين القادري ابن الملك المنشي محمّد عبد الرزاق بن كرامة علي، ولد ١٤ محرم الحرام ١٢٠٣ في موضع رسول فور ميجره، "بتنة"، "عظيم آباد" بأحد أقاليم الهند "البهار". أخذ العلوم إلى متوسّطات عن الشيخ المولانا بدر الدين أشرف، وبعده أخذ العلوم عن شيخ المحدّثين السيّد المولانا وصي أحمد المحدّث السورتي -قدّس سره- إلى ١٣١٧ه، وأخذ الطريقة القادرية عن أعلى الحضرة إمام أهل السنّة، محدد الدين والملّة المولانا الشيخ أحمد رضا خان القادري البركاتي

البريلوي، وقرأ عليه "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم" من أوّلها إلى آخرها، (ت١٣٨٢هـ) د"بتنة".

له مصنفات كثيرة، منها: "زفر الدين الجيّد"، و"الحسام المسلول على منكر علم الرسول"، و"جواهر البيان في ترجمة الخيرات الحسان"، و"الأكسير في علم التفسير"، و"حياة أعلى الحضرة"، و"الجامع الرضوي" المعروف ب"صحيح البهاري" في سبعة أجزاء. (الجلّة السنويّة "معارف رضا"، ١٤١٠هـ بإشراف الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا بكراتشي، العدد الممتاز باسم "ملك العلماء مولانا ظفر الدين البهاري" قدّس سرّه، ص٢٢٧-٢٣٣، ملتقطاً).

2- "الجامع الرضوي" (صحيح البهاري): للشيخ ظفر الدين البهاري، وقد سمّى هذه المجموعة بـ"صحيح البهاري" جمع فيها الأحاديث الموافقة للمذهب الحنفى.

("من عقائد أهل السنة" للشيخ عبد الحكيم شرف القادري، ص٢٨).

## والآن نذكر بعض أسماء الذين استفادوا من الإمام من العرب ثمّ العجم.

#### من علماء العرب

- ١- محدّث المغرب الشيخ السيّد محمّد عبد الحيّ ابن الشيخ الكبير السيّد عبد الكبير الكتّاني الحسنى الإدريسي الفاسي (1).
  - ٢- مفتى الحنفيّة بمكّة المحمية الشيخ صالح كمال المكّى (2).
  - 3 محافظ كتب الحرم العلاّمة الجليل السيّد إسماعيل بن خليل المكّى  $^{(3)}$ .
    - ٤ الشيخ عبد القادر الكردي المكّى.
- ٥ الشيخ السيّد عبد الله بن صدقة زيني دحلان ابن أخي الإمام الشهير سيّدنا أحمد بن زيني دحلان المكّي.
  - ٦- الشيخ السيّد محمد بن عثمان دحلان المكّي.
    - ٧- الشيخ أسعد الدهان المكّي.
    - ٨- الشيخ أحمد الدهان المكّي.

<sup>1-</sup> عبد الحي ابن عبد الكبير الكتّاني الحسني الإدريسي الفاسي صاحب "فهرس الفهارس": ولد سنة 1303ه، كان محدّثاً عظيماً، ومؤرخاً كبيراً، وصاحب التصانيف الكثيرة، كان كثير السفر إلى بلاد العالم، أخذ عن الإمام أحمد رضا خان، والشيخ يوسف إسماعيل النبهاني، والشيخ محمد أبو الخير عابدين، ومؤرخ مكة الشيخ أحمد الحضراوي الشافعي، والشيخ عبد الحق الإله آبادي وغيرهم من العلماء الكثر، وأخذ عنه الكثيرون أيضاً، منهم: الإمام زاهد الكوثري، والعلاّمة الشيخ السيّد علوي المالكي، والشيخ عبد الفتاح أبو غدّة، توفي -رحمه الله تعالى - عام 1382ه. ("الدليل المثير إلى فلك أسانيد الاتصال بالحبيب البشير صلى الله عليه وآله وسلّم" للعلاّمة الحبيب أبي بكر بن أحمد الحبشي المكي، ص41-175).

<sup>2-</sup> سيأتي ترجمته، ص٧١.

<sup>3 –</sup> سیأتی ترجمته، ص۷۷.

- ٩ الشيخ عبد الرحمن الأفندي الشامي.
- ١٠ الشيخ السيّد حسين ابن السيّد عبد القادر الطرابلسي المدني.
  - $^{(1)}$  الشيخ السيّد أبو حسين محمّد المرزوقي  $^{(1)}$ .
    - ١٢- الشيخ السيّد بكر رفيع المكّي.
    - ١٣- الشيخ السيّد مأمون البرّي المدني.
- ١٤ الشيخ السيّد محمّد سعيد ابن شيخ الدلائل العلاّمة الشهير السيّد محمد المغربي.
  - ٥١ محدّث الحرم الشيخ عمر حمدان المحرسي المدني.
  - ١٦ الشيخ محمد عابد ابن العلامة الشيخ حسين المكّي.
    - ١٧ الشيخ على ابن العلامة الشيخ حسين المكّى.
  - ١٨ الشيخ محمد جمال ابن الشيخ محمد أمير ابن الشيخ حسين المكّى.
  - ١٩ الشيخ عبد الله مرداد ابن العلامة الشيخ أحمد أبي الخير مرداد<sup>(2)</sup>.
- ٢ الشيخ حسن العجيمي المكّي ابن القاضي الشيخ عبد الرحمن، من أولاد العَلم الشهير العلاّمة الكبير الشيخ حسين بن على العجيمي المكّيّي.
  - ٢١ الشيخ السيّد سالم بن عَيدروس البار العلوي الحضرمي.
    - ٢٢ الشيخ السيّد علوي بن حسين الكاف الحضرمي.
      - ٢٣ السيّد أبو بكر بن سالم البار العلوي الحضرمي.
- ٢٤ الشيخ محمد يوسف الأفغاني مدرّس بالمدرسة الصولتية، (التي أسّسها الشيخ رحمة الله الكيرانوي الهندي).
  - ٥٧ الشيخ السيّد محمد عمر ابن السيّد الجليل أبي بكر الرشيدي المكي.

۱ – سیأتی ترجمته، ص۹۷.

۲- سیأتی ترجمته، ص۹۰.

#### العلماء من بلاد العجم

- 1 2 الإسلام محمد حامد رضا خان النجل الأكبر للإمام أحمد رضا خان الحنفي القادرى $^{(1)}$ .
  - ٢- المفتي الأعظم في "الهند" الشيخ مصطفى رضا خان النجل الأصغر للإمام (2).
     ٣- الشيخ حسن رضا خان شقيق الإمام أحمد رضا، المتوسط (3).

1- حجّة الإسلام محمد حامد رضا ابن الشيخ الإمام أحمد رضا البريلوي -قدّس سرّهما العزيز - ولد غرة ربيع الأوّل ٢٩٢ه بمدينة بريلي، وأخذ جميع العلوم والفنون عن والده الكريم، وأسند الفقه الحنفي عن الشيخ العلاّمة خليل الخربوطي، وأخذ الطريقة القادرية عن نور العارفين الشيخ أبي الحسين أحمد النوري نوّر الله مرقده.

وله مصنّفات منها: "الصارم الربّاني على أسراف القادياني"، و"سدّ الفرار"، و"سلامة الله لأهل السنّة من سبيل العناد والفتنة"، وحاشية على "مُلاّ جلال"، وغيرها، (ت١٣٦٢هـ).

(مقدمة "الفتاوي الحامدية"، للمترجم له، صـ٤٨ - ٧٩، ملتقطاً).

2- مرجع العلماء والفقهاء، السيّد الشيخ المفتي الأعظم في الهند، العلاّمة محمد مصطفى رضا خان - نور الله مرقده- ولد ٢٢ ذي الحجّة ١٣١٠ه في يوم الجمعة ببريلي، وأخذ الطريقة القادرية عن الشيخ السيّد أبي الحسين أحمد النوري -قدّس سرّه-، وأخذ جميع العلوم والفنون عن والده الكريم السيّد الإمام أحمد رضا البريلوي -قدّس سرّه-، وعن شقيقه الأكبر حجّة الإسلام الشيخ العلاّمة السيّد محمد حامد رضا خان -عليه الرحمة والرضوان-، وغيرهما من العلماء، (ت٢٠١ه).

وله مصنفات، منها: "المكرّمة النبويّة في الفتاوى المصطفويّة"، و"الموت الأحمر"، و"وقعات السنان" وغيرها من الكتب.

(التعریف بالمصنّف من "المكرّمة النبویّة في الفتاوی المصطفویّة"، -7-7، ملتقطاً وتعریباً). -3 أستاذ الزمن الشیخ المولانا حسن رضا خان شقیق الفاضل البریلوی، أخذ تعلیم الابتدائیة عن والده الكریم المولانا نقی علی خان وأخیه الشیخ الإمام البریلوی، ثم حصل علی الكمال فی الشعر عن فصیح الملك داغ الدهلوی فی "رام فور"، (-77718)، له مصنّفات، منها: =

- ٤ الشيخ محمد رضا خان شقيق الإمام، الأصغر.
- ٥- قاضى القضاة في "الهند" الشيخ محمد أمجد على الأعظمي (1).
  - ٦- الشيخ المحدّث أحمد أشرف الكجوجوي الهندي.
  - ٧- المحدّث الأعظم في "الهند" الشيخ السيّد محمد الكجوجوي.
    - ٨- مبلّغ الإسلام الشاه عبد العليم الصديقي الميرتي.
    - ٩- برهان الملّة والدين الشيخ برهان الحقّ الجَبَل فوري.
- ١٠ ملك العلماء الشيخ ظفر الدين، البِهار (صاحب "صحيح البهاري").
  - ١١- الشيخ نواب سلطان أحمد خان من مدينة "بريلي".
    - ١٢ الشيخ أحمد من "بريلي".
    - ١٣ الشيخ الحافظ يقين الدين من "بريلي".
    - ١٤ الشيخ الحافظ السيّد عبد الكريم من "بريلي".

له مصنفات كثيرة، منها: "ربيع الشريعة" المسمّى بالأردوية "بَمَارِ شريعت" لا نظير له في الكتب الفقهية؛ لأنّه كتاب جمع فيه أغلب الجزئيات المعتمدة في الفقه الحنفي، وله مجموعة الفتاوى المسماة بالفتاوى الأمجدية"، وله حاشية على "شرح معاني الآثار"، و"التحقيق الكامل في حكم قنوت النوازل"، و"قامع الواهيات من جامع الجزئيات".

("سيرة صدر الشريعة"، لعطاء الرحمن القادري، ملتقطاً).

<sup>=</sup> ديوان في مدح الرسول صلّى الله تعالى عليه وسلم المسمّى بالذوق نعت"، و"الدين الحسن"، "انتخاب الشهادة". (مقدمة "ذوق نعت"، للشيخ حسن رضا خان، ص٣-٥، ملتقطاً).

<sup>1-</sup> صدر الشريعة، بدر الطريقة، قاضي القضاة في الهند، الشيخ الإمام الفقيه الحكيم المفتي أبحد على الأعظمي القادري الرضوي -رحمه الله تعالى-، ولد بـ"كهوسي" بمحافظة أعظم جره الهند سنة ١٣٠٠ه، وكان له مهارة تامّة في العلوم الإسلامية، لكن له اليد الطولى في الفقه الإسلامي، وهو كان من خلفاء المجدّد الإمام أحمد رضا خان، وبتبحّره في الفقه الإسلامي لقبه الإمام أحمد رضا خان بـ"صدر الشريعة"، (ت ١٣٦٧ه).

- ١٥ الشيخ السيّد منوّر حسين من "بريلي".
- ١٦ الشيخ السيّد نور أحمد من "بنغلاديش".
  - ١٧ الشيخ واعظ الدين.
- ١٨ الشيخ السيّد عبد الرشيد العظيم آبادي.
- ١٩ الشيخ السيّد الشاه غلام محمد البهاري.
- ٠٠- الشيخ السيّد حكيم عزيز غوث من "بريلي".
  - ٢١ الشيخ نواب مرزا من "بريلي".
- ٢٢ الشيخ السيّد سلطان الواعظين عبد الأحد بيلي بيتي الهندي.

وغيرهم من العلماء ذوي المكانة العالية والدعاة البارزين، ويزيد عدد خلفائه في الطريقة على مئة خليفة انتشروا في "الهند" و"الباكستان" وفي مشارق الأرض ومغاربها. رحمهم الله تعالى أجمعين ودامت بركاتهم وفيوضهم.

#### أهم مشاغله

قال الإمام نفسه في "الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة" في النسخة الثانية:

"أمّا فنوني التي أتي أنا بما ولها ورُزقت بحبّها شغفاً دونها، فأجد ثلاثة؛ ولنعمت الثلاثة، أوّل الكلّ وأولى الكلّ وأعلى الكلّ وأغلى الكلّ، حماية جانب سيّد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين – من إطالة لسان كلّ وهابيّ مهين، بكلام مهين، وهذا هو حسبي إن تقبّل ربي، هذا هو ظنّي برحمة ربي، وقد قال: ((أنا عند ظنّ عبدي بي)) (1)، ثمّ نكاية بقيّة المبتدعين ممن يدّعي الدين، وما هو إلاّ من المفسدين، ثمّ

<sup>1- &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَنَمَ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح: ٥٧٤/٤ ، ر: ٧٥٠٥، ٧٤/٤.

الإفتاء بقدر الطاقة على المذهب الحنفيّ المتين المبين، فهذه موئلي وعليها معولي، وما أبرد على صدري أن أكون لها وتكون لي، وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الولي"(1).

## عبقريّة الإمام في الفقه الإسلامي

لا ريب فيما أنّ الإمام أحمد رضا القادري كان عبقريّ الفقه الإسلامي، وأضاف فيه لا يقدرها إلا من طالع كتبه الجليلة، فإنّه قد قدّم للفقه الإسلامي بحوثه الثمينة الرائعة وتصانيفه العظيمة الفخيمة.

وقد ألّف الإمام ثلاثمئة كتاب تقريباً في الفقه، كلّها تدلّ على عبقريّته ولياقته، وغزارة علمه، وتكثّر معرفته، وسعة اطلاعه، ووفور عثوره على الفقه الإسلامي فمنها: "العطايا النبويّة في الفتاوى الرضويّة" هذه الفتاوى العظيمة تحتوي على ثلاثة وثلاثين مجلّداً كبيراً تقريباً، ولا شكّ أهمّا موسوعة الفقه الإسلامي ودائرة العلوم والمعارف. عندما يطالعها العلماء يتعجّبون ويتحيّرون من بصيرة الإمام الفقيه، ودقّة نظره وبحثه العجيب وتحقيقه المدهش، وقد شغف كثير من علماء العالم بلياقته وعبقريّته في الفقه الإسلامي، كما قال عافظ كتب الحرم الشيخ إسماعيل بن خليل المكّى متأثّراً بعدة أوراق "الفتاوى الرضويّة":

"والله! أقول، والحقّ أقول: إنّه لو رأها أبو حنيفة النعمان -رحمه الله تعالى- لأقرّت عينه، ولجعل مؤلّفها من جملة الأصحاب"(2).

ومنها: "جدّ الممتار" على "ردّ المحتار" بخمس مجلّدات، هذا الكتاب من مآثره التاريخيّة العظيمة، ومن درر الفقه الغالية يفتخر بها الفقه الإسلامي، وحقّ له الافتخار بهذا؛ فإنّه لم يظهر كتاب إلى الآن على "ردّ المحتار" مثل هذا الكتاب، ولا شكّ أنّ هذا كتاب حليل ومعجب عظيم يوضّح "ردّ المحتار" الشهير بـ"حاشية ابن عابدين" توضيحاً

<sup>. &</sup>quot;الإجازت المتينة لعلماء بكّة والمدينة" للإمام أحمد رضا، النسخة الثانية، ص٥٧ه.  $^{-1}$ 

<sup>2-</sup> المرجع السابق، كتاب العلاّمة الجليل السيّد إسماعيل خليل محافظ كتب الحرم المكي، ص٣٢.

جميلاً، ويكشف عن عباراته العويصة، ويحل مواضعه المغلقة، ويتدفّق بالبحوث الوجيزة النادرة والتحقيقات العجيبة الأنيقة، أحياناً يقدّم بحوثاً معجبة وأخرى ينقّد "ردّ المحتار" نقداً عادلاً، ويعرض المسائل الخلافية فيوفّق بينها، كأنّه لم يكن خلاف، ويأتي مواضع تردّد فيها الترجيح والتصحيح، فيرجّح بعضها بالنصوص الصريحة والدلائل القوية، كأنّه لم يكن لغير ذلك حقّ ترجيح وتصحيح، ويلمع من خلال البحوث توقد ذهن المصنف وبريق فكره وتبحّر علمه وسعة اطلاعه على المسائل الفقهيّة، كأكمّا نصب عينيه وتتبيّن قوة التمييز الترجيح واستخراج الصحيح من بين الأقول المختلفة وإيضاح المسألة بالدلائل القويّة الجليّة، فلهذا كلّما جرى قلمه السبّاق في ميدان البحث والتحقيق لم يكد يقف على شيء حتى فلهذا كلّما جرى قلمه السبّاق في ميدان البحث والتحقيق لم يكد يقف على شيء حتى المهذا كلّما جرى علمه وما عليه.

## زيارة الحرمين الشريفين

حجّ الإمام أوّل مرّة عام ١٢٩٠ه مع والده الكريم فلمّا رآه في المطاف إمام الشافعيّة في المسجد الحرام الشيخ حسين بن صالح جمل الليل فابتدر بإبداء شعوره قائلاً: "والله! إنّي لأرى نور الله من هذا الجبين". فطلب منه أن ينقل رسالته في أمور الحجّ "الجوهرة المضيئة" إلى اللغة الأردويّة فنقلها الإمام أحمد رضا، وعلّق عليها.

وفي هذه الزيارة تلقّى الإمام من الشيخ أحمد بن زيني دحلان المكّي والشيخ عبد الرحمن سراج المكّى مفتى الحنفيّة.

وأيضاً حجّ ثانيةً عام ١٣٢٣ه فأعظمه علماء الحرمين الشرفين وأكرمه واستجازوا منه في الحديث والفقه والعلوم والفنون.

واستفتاه بعضهم حول مسائل ذات أهميّة فأجاب عنها، ومنها مسألة علم المغيبات للنبيّ المصطفى -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- ومسألة الأوراق النقديّة، فألّف الإمام في هاتين المسألتين رسالتين، أوّلهما: "الدولة المكّ يّة بالمادّة الغيبيّة" وثانيهما: "كفل

الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم"، ألّفهما الإمام بدون المراجعة إلى الكتب في "مكّة المكرّمة".

#### مؤلفات الإمام

وتصانيف الإمام أحمد رضا كلّها عظيمة الجدوى، كثيرة المنافع، جمّة الفوائد، غزيرة المعارف، غاية القيم، ممتلئة بالبحوث المفيدة، ذافرة التحقيقات العجيبة، متدفّقة المواد النادرة، حاوية المسائل الجديدة، الدالّة على علمه العظيم وعقله الكبير ومقتدرته الهائلة ومواهبه الكبرى، ولم يختر الإمام موضوعاً إلاّ أنهاه إلى حدّ لم يدع مجالاً لمزيد التحرير، كما سيأتي من الشيخ عبد الله بن محمّد صدقة بن زيني دحلان الجيلانيّ المكّى.

وأحببنا أن نذكر بعض كتب الإمام التي ألَّفها بالعربيّة أصلاً:

١- "أجلى الإعلام أنّ الفتوى مطلقاً على قول الإمام".

٢- "الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة".

٣- "شمائم العنبر في أدب النداء أمام المنبر".

٤ - "كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم".

٥- "الكشف شافيا حكم فونوجرافيا".

٦- "أزهار الأنوار من صبا صلاة الأسرار" (الصلاة الغوثية).

٧- "صيقل الرين عن أحكام مجاورة الحرمين".

٨- "هادي الأضحيّة بالشاة الهنديّة".

٩- "الصافية الموحية لحكم جلود الأضحيّة".

١٠ - "الدولة المكّيّة بالمادّة الغيبية".

١١ - "الفيوضات الملكّية لمحبّ الدولة المكّية".

١٢ - "إنباء الحي أنّ كلامه المصون تبيان لكلّ شيء".

- ١٣ "حسّام الحرمين على منحر الكفر والمين".
  - ١٤ "فتاوى الحرمين برجَف ندوة المين".
  - ٥١- "المعتمد المستند على المعتقد المنتقد".
- ١٦ "جدّ الممتار على ردّ المحتار" (خمس محلّدات).
  - ١٧ "الظفر لقول زفر".
  - ١٨ "الزلال الأنقى من بحر سبقة الأتقى".

والآن نذكر لسادتنا القرّاء أسماء الكتب المنقولة إلى العربيّة، وإن لم تجد فيها النثر

- الفني للإمام ولكن تستفيد كثيراً من أفكاره وإعلامه المهمّ.
  - ١ "تمهيد الإيمان بآيات القرآن".
- ٢- "الفضل الموهبي في معنى إذا صحّ الحديث فهو مذهبي".
- ٣- "الزمزمة القمريّة في الذبّ عن الخمريّة ("القصيدة الخمريّة" لسيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضى الله تعالى عنه).
  - ٤ "إقامة القيامة على طاعن القيام لنبيّ تهامة".
    - ٥ "الزبدة الزكيّة لتحريم سجود التحيّة".
  - ٦- "إعلام الأعلام بأنّ هندوستان دار الإسلام".
    - ٧- "المبين ختم النبيين".
    - ٨- "صِلات الصفا في نور المصطفى".
    - ٩- "طرد الأفاعي عن حمى هاد رفع الرفاعي".
      - ١٠ "الوظيفة الكريمة".
      - ١١- "حقّة المرجان لمهمّ حكم الدُخان".
        - ١٢ "قهر الديان على مرتد بقاديان".
          - ١٣ "محمّد خاتم النبيّين".

- ١٤ "السوء والعقاب على المسيح الكذّاب".
  - ٥١ "الجراز الدياني على المرتد القادياني".
    - ١٦ "إزاحة العيب بسيف الغيب".
- ١٧ "أعالى الإفادة في تعزية الهند وبيان الشهادة".
- ١٨ "كاسر السفيه الواهم في إبدال قرطاس الدراهم".

## بعض حواشى الإمام على الكتب المتداولة

- ١- حاشية "فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت".
  - ٢ حاشية "الحموي شرح الأشباه والنظائر".
    - ٣- حاشية "ميزان الشريعة الكبرى".
      - ٤ حاشية "كتاب الخراج".
      - ٥ حاشية "معين الحكام".
        - ٦ حاشية "الهداية".
        - ٧- حاشية "فتح القدير".
      - ٨- حاشية "بدائع الصنائع".
      - ٩ حاشية "الجوهرة النيّرة".
      - ١٠ حاشية "مراقى الفلاح".
      - ١١ حاشية "البحر الرائق".
- ١٢- حاشية "حاشية الطحطاوي على الدرّ المختار".
  - ١٣ حاشية "الفتاوى الهندية".
  - ١٤ حاشية "خلاصة الفتاوى".
  - ٥١ حاشية "الفتاوى السراجية".

١٦- حاشية "جواهر الأخلاطي".

١٧ - حاشية "مجمع الأنفر".

١٨ - حاشية "جامع الفصولين".

١٩ – حاشية "جامع الرموز".

٠ ٢ - حاشية "تبيين الحقائق".

٢١ - حاشية "رسائل الأركان".

٢٢ - حاشية "غنية المتملّى".

٢٣ - حاشية "كتاب الأنوار".

٢٤ - حاشية "رسائل العلاّمة ابن عابدين الشامي".

٢٥ – حاشية "فتح المعين".

٢٦ - حاشية "الإعلام بقواطع الإسلام".

٢٧ - حاشية "شفاء السقام".

۲۸ - حاشية "الفتاوي الخانية".

٢٩ - حاشية "الفتاوى الخيرية".

٣٠ - حاشية "العقود الدريّة".

٣١- حاشية "الفتاوي الحديثية".

٣٢- حاشية "الفتاوي الزينية".

٣٣ - حاشية "الفتاوى الغياثية".

٣٤- حاشية "الجامع الصغير".

٣٥- حاشية "الفتاوى العزيزية" (بالفارسية).

## بعض رسائل الإمام باللغة الأردوية

١- "النهى الأكيد عن الصلاة وراء عدي التقليد".

٢ - "النيرة الوضيّة" شرح "الجوهرة المضيئة".

٣- "الطُرّة الرضيّة" على "النيرة الوضيّة".

٤ - "السنيّة الأنيقة في فتاوى أفريقة".

٥- "أحكام شريعت" (ثلاثة أجزاء).

٦- "رعاية المذهبين في الدعاء بين الخطبتين".

٧- "سرور العيد في حل الدعاء بعد صلاة العيد".

٨- "تحلّى المشكاة لإنارة أسئلة الزكاة".

٩- "وصاف الرجيح في بسملة التراويح".

هذه المصنّفات كلّها تشهد بأنّه عبقريّ الفقه الإسلامي، بل هو إمام فيه، ولنذكر

بعض مميّزات مؤلفاته وفتاواه:

## بالإيجاز

١- البلوغ إلى نهاية البحث والتحقيق.

٢ - تظافر الدلائل والبراهين وتعاضدها.

٣- تنقيح المسائل الكثيرة الغير المنقحة من الحديثة والقديمة.

٤- الإكثار من المراجع والمصادر حتى يزاداد عدد المصادر على المئتين في مسألة واحدة.

٥ - التوفيق بين الدلائل ودفع التعارض بين الأقوال المتعارضة.

٦- وضع رسوم الإفتاء (وقد صنّف فيها عدة رسائل).

٧- ندرة الاستنباط والاستخراج من الجزئيّات والكلّيّات.

٨- التنبيه على مسامحات الفقهاء الكبار، ويعلم ذلك بمراجعة فتاواه و "جدّ الممتار" و "كفل الفقية"
 وغيرها.

٩- استنباط الأحكام من الكتاب والسنّة وتقديم دلائلها.

١٠ - استخراج المسائل الحديثة من الأصلين وعبارات الفقهاء.

١١- تقوية المذهب الحنفيّ بأسلوب جديد.

١٢ - التعريف بماهية الأشياء وحقائقها ليتّضح الحكم الشرعي اتّضاحاً كلّياً.

١٣ - الإكثار من صور الجزئيّات إلى حدّ لم يبلغها فقيه.

#### أولاد الإمام

كان للإمام ولدان أحدهما الأكبر: حجّة الإسلام الشيخ المفتي حامد رضا خان القادريّ المتوفّى عام ١٣٦٢ه، وثانيها الأصغر: المفتي الأعظم في "الهند" الشيخ مصطفى رضا خان القادري المتوفّى عام ١٤٠٢ه، كان لهما منزلة عالية في العلوم والفنون والإفتاء والسلوك والإرشاد، رحمهما الله تعالى وإيّانا بهما.

## الدكتوراه في شخصية الإمام

حصل كثير من الباحثين على الدكتوراه على البحوث عن شخصية الإمام أحمد رضا خان في جامعات العالم، وكثير منهم الآن في مراحل تكميل البحوث، وها أنا أذكر بعض التفصيل عنهم:

١. عنوان البحث: فقيه الإسلام

اسم الباحث: الدكتور حسن رضا خان

اسم الجامعة: جامعة بتنة بـ"الهند"

عام البحث: ١٩٧٩م.

Devotional Islam & .٢

Politics in British India, Ahmad Raza Khan berielvi and His Movement. 1870-1920.

اسم الباحث: الدكتور أوشاسانيال

اسم الجامعة: جامعة كولمبيا، "نيويورك"

عام البحث: ١٩٩٠

٣. عنوان البحث: الإمام أحمد رضا خان، حياته وحدماته

اسم الباحث: الدكتور طيّب علي رضا

اسم الجامعة: جامعة هندو، "بنارس" بـ "الهند"

عام البحث: ١٩٩٣

٤. عنوان البحث: "كنز الإيمان" وتراجم القرآن بالأردويّة المعروفة، التقابل

فيما بينهما

اسم الباحث: الدكتور مجيد الله القادري

اسم الجامعة: جامعة الكراتشي، بـ"الباكستان"

عام البحث: ١٩٩٣م

٥. عنوان البحث: الإمام أحمد رضا خان البريلوي، أحواله وأفكاره

وخدماته الإصلاحية

اسم الباحث: الدكتور الحافظ عبد الباريّ الصدّيقي اسم الجامعة: جامعة السند "جامشورو"، بـ "الباكستان"

عام البحث: ١٩٩٣م

٦. عنوان البحث: مدح الرسول بالأردويّة والفاضل البريلوي

اسم الباحث: الدكتور عبد النعيم العزيزي

اسم الجامعة: جامعة روهيل كند، بـ "بريلي" "الهند"

عام البحث: ١٩٩٤م

٧. عنوان البحث: الشعر في مدح الرسول -صلّى الله تعالى عليه وسلّم-

لمولانا أحمد رضا خان

اسم الباحث: الدكتور سراج أحمد البستوي

اسم الجامعة: جامعة كانفور، بالهند"

عام البحث: ١٩٩٧م

٨. عنوان البحث: الخدمات الفقهيّة لمولانا أحمد رضا خان

اسم الباحث: الدكتور أنور خان

اسم الجامعة: جامعة السند ب"جامشورو"، "الباكستان"

عام البحث: ١٩٩٨

٩. عنوان البحث: تصوّر حبّ المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم عند الإمام

أحمد رضا

اسم الباحث: الدكتور غلام مصطفى نجم القادري

اسم الجامعة: جامعة مَيسور بـ"الهند"

عام البحث: ٢٠٠٣م

١٠. عنوان البحث: أحوال الإمام أحمد رضا وحدماته الأدبيّة

اسم الباحث: الدكتورة آنسة آربي المظهري

اسم الجامعة: جامعة السند، ب"الباكستان"

عام البحث: ١٩٨١م

١١. عنوان البحث: لغة الإمام أحمد رضا بالعربيّة وحدماته الأدبيّة

اسم الباحث: الدكتور محمود حسين البريلوي

اسم الجامعة: جامعة المسلم ب"على جره"، "الهند"

عام البحث: ١٩٩٠

1 . ١ عنوان البحث: الإمام أحمد رضا خان البريلوي، الحنفي وخدماته العلميّة والأدبيّة

اسم الباحث: الدكتور الحافظ محمد أكرم

اسم الجامعة: الجامعة الإسلامية بهاولفور، "الباكستان"

عام البحث: ١٩٩٠م

17. عنوان البحث: الإمام أحمد رضا خان وأثره في الفقه الحنفي (رسالة ماجستير)

اسم الباحث: السيّد مشتاق أحمد الشاه الأزهري

اسم الجامعة: جامعة الأزهر الشريف

عام البحث: ١٩٩٧م

١٤. عنوان البحث: الشيخ أحمد رضا خان البريلويّ الهندي، شاعراً عربياً

(رسالة ماجستير)

اسم الباحث: الدكتور ممتاز أحمد السديدي

اسم الجامعة: جامعة الأزهر الشريف

عام البحث: ١٩٩٩م

١٥. عنوان البحث: النثر الفتّي عند الشيخ أحمد رضا خان

(رسالة ماجستير)

اسم الباحث: السيّد عتيق الرحمن الشاه

اسم الجامعة: الجامعة الإسلاميّة العالميّة، "إسلام آباد"

عام البحث: ٢٠٠٣م

وغير ذلك كثير من الباحثين الذين يكتبون عن الإمام ولكن لا نستطيع أن نذكر أسمائهم في مقالتنا هذه المختصرة.

## المراكز البحوثية في شخصية الإمام

الحمد لله على إحسانه أنّه يوجد في يومنا هذا كثير من المراكز البحوثيّة عن شخصية الإمام، فمن يريد البحث عنه فليرجع إليها ويستفيد منها جدّاً ولنذكر أسماء بعض المراكز البحوثيّة:

# ۱ – "المكتب العلمي": بكراتشي – الباكستان

**92-3002048088** جوّال:

ايميل: aslamraza25@hotmail.com

## ٢ - الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا:

٢٥ يابان مينشن، رضا (ريكل) جوك، صدر "كراتشي".

هاتف: ۱۰۱۰۷۷۲۰۱۰/ الفاكس: ۹۲۲۱-۷۷۳۲۳۹

اِیمِل: marifraza@hotmail.com

#### ٣- مؤسّسة رضا:

الجامعة النظامية الرضوية، بالاهور" "الباكستان".

هاتف: ۲۲-۷۲،۲۵۷۷۲/۷۲،۵۷۳۱۶

#### ٤ - المجمع الإسلامي:

الجامعة الأشرفيّة، مباركفور، "أعظم حره"، يوبي، الهند.

اِیمِل: aljamiatulashrafia@redifmail.com

#### ٥ - رضا أكادمي:

٢٦/كامبيكر إستريت "بمبائي"، الهند.

## ٦- مركز أهل السنة بركات رضا:

شارع إمام أحمد رضا، فور بَنْدَر "غجرات"، الهند.

## اعتراف علماء العالم بتفقه الإمام وتجديده

قد طار صيت علمه وفضله في كثير من أقطار آسيا والعرب وأفريقيّة، وتأثّر به عدد كبير من علماء العالم تأثّراً غير قليل وأعجبوا به إعجاباً كبيراً وأشادوا بتفقّهه وإمامته وتحديده، فنقدّم بعض انفعالاتهم وكلماتهم المنوّهة بهذا الإمام العظيم.

#### ١ - يقول الدكتور إقبال الشاعر الشهير:

"لم يظهر فقيه طبّاع ذكيّ مثله (أي: الإمام أحمد رضا البريلوي) في عهد "الهند" الأخير، وليس رأيي هذا إلا بعد ما طالعت فتاواه، وتشهد فتاواه بذكائه وفطانته وجودة طبيعته وكمال تفقّهه وتبحّره العلميّ في العلوم الدينيّة شهادةً عادلةً، وعند ما يقيم مولانا أحمد رضا الفاضل البريلويّ رأياً يقوم عليه بالقوّة، ولا شكّ أنّه لا يُظهر رأيه إلاّ بعد تفكيره العميق وخوضه الطويل؛ لأجل ذلك لا يحتاج إلى الرجوع والتبديل في فتاواه وقضائه الشرعي، ولم يرجع الإمام عن أيّ مسألة وفتوى طول حياته، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم".

# ٢ - ويكتب الطبيب عبد الحي

الأمين العام سابقاً لندوة العلماء لكنئو (والد أبي الحسن علي الندوي الأمين العام لندوة الأمين العلماء) في "نزهة الخواطر":

"يندر نظيره في عصره في الاطّلاع على الفقه الحنفي وجزئيّاته، يشهد بذلك محموع فتاواه وكتابه "كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدارهم" الذي ألّفه في مكّة سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة وألف"(1).

وقد كان الإمام الفاضل البريلوي تشرّف بزيارة الحرمين الشريفين مرّتين، مرّة أوان شبابه مع والده الجليل مولانا نقي علي -رحمه الله تعالى- سنة ١٢٩٥ه الموافقة ١٢٩٥م، وأخرى عام ١٣٢٣ه الموافقة ١٩٠٥م.

وقد لقي الإمام في سفره حفاوة بالغة وترحيبات حارّة ونال تقديراً وتوقيراً من علماء الحرمين الكريمين لا يقدره أحد إلاّ من يطالع كتبه "الدولة المكية" (١٣٢٣ه/ ١٩٠٦م) وغيرها من الكتب.

وقد صنّف الإمام خلال إقامته بالحرمين الكريمين كتباً قيمة هامّة ثمينة مجديّة كما يحرّر عبد الحيّ المذكور:

"وسافر (الإمام) أحمد رضا البريلوي (إلى الحرمين الشريفين عدة مرّات)، وذاكر علماء الحجاز في بعض المسائل الفقهيّة والكلاميّة، وألّف بعض الرسائل أثناء إقامته بالحرمين، وأجاب عن بعض المسائل التي عرضت على علماء الحرمين، وأعجبوا بغزارة علمه وسعة اطّلاعه على المتون الفقهيّة والمسائل الخلافيّة وسرعة تحريره وذكائه"(2).

## ٣ – ويصوّر حضرة الشيخ مولانا محمّد كريم الله المهاجر

صورة الإكرام والتوقير الذي ناله من علماء "المدينة المنوّرة":

"إيّ مقيم بالمدينة الأمينة منذ سنين ويأتيها من الهند ألوف من العالمين فيهم علماء وصلحاء وأتقياء، رأيتهم يدورون في سكك البلد لا يلتفت إليهم من أهلها أحد،

 $<sup>^{-1}</sup>$  "نزهة الخواطر"، ر: ٣٢، المفتى أحمد رضا خان البريلوي، ٥٢/٨.

<sup>2-</sup> المرجع السابق، ٩،٥٠، ملتقطاً.

وأرى العلماء الكبار العظماء إليك مهرعين، وبالإجلالك مسرعين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم"(1).

وكان أرسل بعض أوراق "الفتاوى الرضوية" إلى الشيخ إسماعيل خليل محافظ كتب الحرم، فحرّر انطباعاته في رسالة رقمت في ١٦ من شهر ذي الحجّة ١٣٢٥هـ ١٩٠٧م:

"تفضّل علينا سيّدنا بعدة أوراق من فتاواه من أنموذجة نرجوا الله -عزّ وجلّ شأنه- أن يسهل ويقارب بكم الأوقات لإتمامها في أقرب حين، فإنّما حرّية بأن يعتني بما -جعلها الله تعالى لكم ذخراً ليوم المعاد-، والله! أقول، والحقّ أقول: إنّه لو رأها أبو حنيفة النعمان لأقرت عينه ولجعل مؤلّفها من جملة الأصحاب"(2).

# ٤ - ورقم الشيخ إسماعيل خليل حافظ كتب الحرم المكّى:

"شيخنا العلاّمة الجحدّد، شيخ الأساتذة على الإطلاق، المولوي الشيخ أحمد رضا... إلخ"(3).

• وسطر الشيخ محمّد سعيد بابصيل (<sup>4)</sup>مفتيّ الشافعيّة وشيخ العلماء بمكّة المحميّة، بعد ما قرّظ كتاب الإمام أحمد رضا: "هذا ما تيسّر لى من نصرة هذا الإمام الكامل" (<sup>5)</sup>.

٦- وحرّر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن سراج مفتى الحنفيّة بـ"مكّة المحميّة":

<sup>&#</sup>x27;-"الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة"، مقدّمة، صـ٣٠.

<sup>-</sup> المرجع السابق، كتاب العلامة الجليل السيّد إسماعيل خليل محافظ كتب الحرم، ص٣٢٠.

 $<sup>^{-3}</sup>$  الدولة المكية"، تقريظ الشيخ إسماعيل بن خليل، صـ١٣٨.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>- سيأتي ترجمته، صـ٦٨.

<sup>5- &</sup>quot;الدولة المكية"، تقريظ الشيخ محمد سعيد بابصيل، صـ ١٤٢٠.

"أمّا بعد: فله الحمد -جلّ وعلا- قد أوجد العلماء في الأعصار والأمصار، وجدّد بحم الدين، وأودع في قلوبهم من الأسرار والأنوار، ما أوزعت به نفوسهم تمام التبيين، وضمائرهم كمال التحقيق واليقين، وإنّ منهم العلاّمة الفهّامة الهمام والعمدة الدرّاكة، ألا! إنّه ملك العلماء الأعلام الذي حقّق لنا قول القائل الماهر: "كم ترك الأوّل للآخر"(1).

# ٧- وكتب الشيخ عبد الله بن محمد صدقة زيني دحلان الجيلاني المكّي:

"صاحب التصانيف الدالّة على وفرة اطّلاعه وغزارة مادّته وطول باعه، الإمام الذي ما ترك باباً مغلقاً إلاّ فتح صياصيه، ولا أمراً مشكلاً إلاّ أوضح مبانيه، حناب الأستاذ الفاضل والهمّام الكامل "(2).

## ٨- وحبّر السيّد حسين بن العلاّمة السيّد عبد القادر الطرابلسي:

"العلامة النحرير، والفهامة الشهير، حامي الملّة المحمديّة الظاهرة، ومجدّد المئة الحاضرة، أستاذي وقدوتي مولانا الشيخ أحمد رضا"(3).

## ٩ - وسجّل السيّد أحمد علي المهاجر في "المدينة المنورة":

"المحقّق المدّقق العلاّمة الفهّامة الفاضل الكامل ذو التصانيف الشهيرة، والتأليفات الكثيرة، مجدّد المئة الحاضرة، شيخنا وأستاذنا مولانا المولوي أحمد رضا... إلخ"(4).

## • ١ - ورقم الشيخ كريم الله المهاجر في "المدينة المنوّرة":

<sup>.</sup> المرجع السابق، تقريظ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن سراج، صـ١٤٣٠.

<sup>-</sup> المرجع السابق، تقريظ الشيخ عبد الله بن محمد صدقة زيني دحلان، صـ٥١.

المرجع السابق، تقريظ الشيخ حسين بن عبد القادر الطرابلسي، ص١٧٠٠.

<sup>-</sup> المرجع السابق، تقريظ الشيخ أحمد علي الهندي الرامفوري، صـ١٧٩.

"الإمام الهمام المحقّق المدّقق سيّدي وملاذي مجدّد هذا الزمان، عبد المصطفى -فداه روحي وقلبي- مولانا محمد أحمد رضا خان، سلّمه الله الحنّان المنّان"(1).

# 1 1- وقال العلامة موسى على الشامى الأزهري الأحمدي:

"إمام الأئمّة، المحدّد لهذه الأمّة أمر دينها المؤيّد لنور قلوبها ويقينها الشيخ أحمد رضا... إخ"(2).

## 17- وكتب الشيخ أحمد الخياري

خادم العلوم والطريقة بحرم سيّد الخليقة:

"وهو إمام المحدّثين وحسام رقاب الملحدين، وحيد الزمان وفريد الأوان مولانا الكامل السيّد أحمد رضا... إلخ"(3).

## 17 وخط العلامة يوسف إسماعيل النبهاني:

"الإمام العلاّمة الشيخ أحمد رضا... قرأته (أي: الدولة المكّية) من أوّله إلى آخره، فوجدته من أنفع الكتب الدينيّة وأصدقها لهجةً، وأقواها حجّةً، ولا يصدر مثله إلاّ عن إمام كبير علاّمة تحرير فرضى الله عن مؤلّفه وأرضاه... إلخ"(4).

#### ٤ ١ - وقال مولانا السيّد محمد عثمان القادري:

<sup>1-</sup> المرجع السابق، تقريظ الشيخ محمد كريم الله المهاجر المدني، ص٢٠١٠.

<sup>2-</sup> المرجع السابق، تقريظ الشيخ موسى على الشامي، صـ٢٠٤.

<sup>3-</sup> المرجع السابق، تقريظ الشيخ أحمد الخياري، صـ ٩٠٠.

<sup>4-</sup> المرجع السابق، تقريظ الشيخ يوسف إسماعيل النبهايي، صـ٢١٦.

"فريد الدهر، ووحيد العصر، الفاضل الكامل، العالم العامل، قامع البدعة، ناصر السنّة، الحقّق المدّقق، الإمام الهمام لهذا الزمان مولانا الحاج سيّدي محمّد أحمد رضا... إلخ"(1).

## ٥١ - وقال مولانا الشيخ عبد الرحمن الدهّان:

"زبدة الفضلاء الراسخين، علاّمة الزمان، واحد الدهر والأوان الذي شهد له علماء البلد الحرام بأنّه السيّد الفرد الإمام"(2).

## ١٦ – وقال مولانا الشيخ عابد بن حسين:

"لما وفق الله لإحياء دينه القويم في هذا القرن ذي الفتن والشرّ العميم، من أراد به خيراً من ورثة سيّد المرسلين، سيّد العلماء الأعلام، وفخر الفضلاء الكرام، وسعد الملّة والدين أحمد السير والعدل الرضا في كلّ وطر العالم العامل ذو الإحسان، حضرة المولى أحمد رضا"(3).

## ١٧ - وقال الشيخ ضياء الدين أحمد المهاجر المدني:

"إمام أهل السنّة، محدّد الدين والملّة، وحيد العصر، فريد الدهر، الإمام الهمّام العلاّمة الشاه عبد المصطفى أحمد رضا -قُدّس سرّه-، كان محدّد هذا القرن بالحقّ عماد الإسلام في الواقع ومحافظ السنّة كان سيّدنا "أعلى حضرة" عظيم البركة بطلاً جليلاً بأوصافه الدينيّة وخدماته العلميّة ومآثره التجديديّة العظيمة"(4).

42

المرجع السابق، تقريظ الشيخ محمد عثمان القادري الحيدرآبادي، صـ٢٣١. -1

<sup>2- &</sup>quot;حسام الحرمين"، تقريظ الشيخ عبد الرحمن الدهّان، صـ١١٨.

 $<sup>^{-1}</sup>$  المرجع السابق، تقريظ الشيخ عابد بن حسين المالكي، صـ $^{-3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>- "المقالة" في يوم رضا.

# 1 - الشيخ محمد جمال بن محمد الأمير بن حسين المالكي: "العالم العلامة المفرد، والسيّد الحبر الأمجد، شيخنا الشيخ أحمد رضا خان"(1).

# ١٩ - الشيخ محمّد مختار عطّارد الجاوي:

"سلطان العلماء المحقّقين في هذا الزمان، وأنّ كلامه حقّ صراح، فكأنّه من معجزات نبيّنا -صلّى الله عليه وسلّم-، أظهره الله تعالى على يد هذا الإمام، وهو سيّدنا ومولانا، خاتمة المحقّقين وعمدة العلماء السنيّين، سيّدي أحمد رضا خان متّعنا الله ببقائه وحماه من جميع من أراد به سوءًا، وحشره الله وإيّانا في زمرة النبيّين والصدّيقين "(2).

## ٠ ٢ - الشيخ على أحمد المحضار:

"فإنيّ قد نظرت في هذه الرسالة نظر تأمّل وإمعان، فألفيتها في غاية من الحسن والتحقيق والإتقان، كيف لا...!؟ وهي جمع من أغاث الله به المسلمين في هذا الزمان، العلاّمة الكامل الشيخ الفاضل أحمد رضا خان"(3).

## ٢١ – الشيخ عبد الحميد بن محمد العطّار:

"العلامة المدّقق، الدرّاكة المحقّق، المولى الهمّام، أحمد رضا حان، أحد مشاهير علماء الهند الأعلام"(1).

<sup>.</sup> الدولة المكية"، تقريظ الشيخ محمد جمال بن محمد الأمير بن حسين المالكي، صـ٥٨ م.  $^{-1}$ 

<sup>2-</sup> المرجع السابق، تقريظ الشيخ محمد مختار بن عطّارد الجاوي، ص١٦٦٠.

<sup>3-</sup> المرجع السابق، تقريظ الشيخ علي بن أحمد المحضار، صـ١٨١.

#### ٢٢ - الشيخ السيّد يوسف عطاء البغدادي:

"مولانا الفاضل صاحب العرفان، سيّدي الشيخ أحمد رضا حان القادري" $^{(2)}$ .

# ٣٧ - الشيخ محمّد أمين سويد الدمشقى:

"العلاّمة الكبير، والفهامة الشهير، الألمعي المحقّق، اللوذعيّ المدقّق، الشيخ أحمد رضا خان...إلخ"(3).

#### ٢٢ - الشيخ محمّد الدمشقى:

"مرشد السالكين الملحوظ بعناية المعيد المبديّ العالم الفاضل الشيخ أحمد رضا خان الهنديّ البريلوي، أسكنه الله تعالى الجنّة بفضله وكرمه، آمين "(4).

كما أقرّ هؤلاء العلماء من العالم الإسلاميّ بعبقريّته وإمامته وتحديده، اعترف جلّ علماء أهل السنّة في "الهند" و "الباكستان" عن عبقريّته وإمامته وتجديده.

ومن يريد الأكثر فليرجع إلى التقاريظ الجليلة في "الدولة المكّيّة" و "حسام الحرمين" و "الصوارم الهندية".

#### وفاة الإمام

<sup>1-</sup> المرجع السابق، تقريظ الشيخ عبد الحميد بن محمد العطار، ص224.

<sup>2-</sup> المرجع السابق، تقريظ الشيخ السيّد يوسف عطاء البغدادي، صـ٢٣٠.

 $<sup>^{-}</sup>$  المرجع السابق، تقريظ الشيخ محمد أمين سويد الدمشقي، صـ $^{-3}$ 

<sup>4-</sup> المرجع السابق، تقريظ الشيخ محمد الدمشقي، صـ٢٣٩.

ارتحل هذا الإمام إلى رحمة الله في ٢٥ في صفر المظفّر ١٩٢١هم ١٣٤٠م وقت صلاة الجمعة أوان قول المؤذّن: "حيّ على الفلاح" ببلدة "بريلي". لقد صدق من قال: "موت العالم موت العالم" ولكن هذا المرتحل لم يكن عالماً فقط، بل كان عبقريّ الإسلام وإمام أهل السنّة والجماعة، فترك فراغاً لا يملأ، ويستمرّ الفراغ إلى الآن.

وكان الإمام المرتحل استخرج سنة وفاته قبل ارتحاله بخمسة أشهر في رمضان سنة المستدرج سنة وفاته قبل ارتحاله بخمسة أشهر في رمضان سنة ١٣٣٩ه من هنده الآية: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ ﴾ [الإنسان: ١٥] فحزاهم الله تعالى عنّا وعن جميع المسلمين.

آمين بجاه النبيّ الأمين وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأكرم التسليم.

خادم العلم والعلماء

محمد أسلم رضا

## عملنا في الكتاب

١- ضبط النص على نحو ليسهل قراءته على طلبة العلم، ويجنبه الزلل في فهم المراد، كما ضبطتُ الآيات القرآنية، والأحاديث النبويّة ليسهل قراءتها على الوجه الصحيح دون لحن فيها.

٢- تخريج النصوص لا سيّما الأحاديث النبويّة الشريفة من مصادرها الأصلية.

٣- مقابلة النص على النسخة الوحيدة المطبوعة من "بريلي" الهند، بإشراف تلميذ المؤلّف الفقيه الأعظم في الهند الشيخ أمجد علي الأعظمي -رحمهما الله تعالى صاحب كتاب "بمار شريعت" أي: ربيع الشريعة، ومحشي "شرح معاني الآثار".

٤ - وكل ما أضفناه إلى النص الأصلى فهو في مثل هذين القوسين [].

٥- ترجمة الأعلام من مقريظي الكتاب وغيرهم من الأكابر -رحمهم الله تعالى- ليقف القارئ على جهدهم في خدمة الدين، ليكونوا قدوةً لهم فيحذو حذوهم، وينسجوا على منوالهم.

6- ترجمة المؤلّف تفصيلاً ليقف القارئ على كثير من جهده في تحصيل العلم، وعلى عبقريته بين المعاصرين، واعترافهم به وبكونه مجدّداً في عصره.

7- ترتيب الفهارس الآتية:

فهرس الآيات القرآنية المباركة،

فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة،

فهرس الأعلام المترجمة،

فهرس الكتب المترجمة،

فهرس المحتويات،

فهرس المصادر.

وما توفيقي إلا بالله ولا توكّلي إلا على الله، وصلى الله تعالى على سيّدنا ومولانا الحبيب الأعظم محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله.

كتبه عبده المذنب

محمد أسلم رضا

حُسام الحرمين على منحر الكفر والمين 1324ه

# بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّى على رسوله الكريم

سلامٌ منّا ورحمة الله وبركاته على سادتنا علماء البلد الأمين، وقادتنا كبراء بلد سيّد المرسلين -صلّى الله تعالى وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين- وبعد، فإنّ المعروض على جنابكم، بعد لثم أعتابكم، عرض محتاج فقير، مظلوم أسير، ذي قلب كسير، على عظماء كرماء، أسخياء رحماء، يدفع الله بحم البلاء والعنا، ويرزق بحم الهنا والغنا، أنّ السنّة في "الهند" غريبة، وظلمات الفتن والمحن مهيبة، قد استعلى الشرّ، واستولى الضرّ، وتفاقم الأمر، فالسيّى الصابر على دينه كالقابض على الجمر، فوجب على ذمّة همّة أمثالكم السادة القادة الكرام، إعانة الدين، وإهانة المفسدين؛ إذ ليس بالسيوف فبالأقلام، فالغياث الغياث يا خيل الله، يا فرسان عساكر رسول الله، أمدّونا بمدّة، وأعدّوا لدفع الأعداء عدة، وشدّوا عضدنا في هذه الشدّة، ومن الميسور على قدر المقدور، في إبانة هذه الأمور، أنّ رجلاً من علماء بلادنا، الملّقب على لسان عمائدنا وأسيادنا، بعالم أهل السنّة والجماعة، وقف نفسه على دفاع تلك الضلالة والشناعة، فصنّف كتباً، وألّف خطباً، تنوف كتبه (أ) على مئتين، بما للدين زين وجلاء الرين، منها: شرح علّقه على "المعتقد المنتقد"، سمّاه "المعتمد المستند"، وقد تكلّم في مبحث شريف منه على أصول البدع الكفرية الشائعة الآن في الديار الهندية، نعرض منها شريف منه على أصول البدع الكفرية الشائعة الآن في الديار الهندية، نعرض منها شريف منه على أصول البدع الكفرية الشائعة الآن في الديار الهندية، نعرض منها شريف منه على أصول البدع الكفرية الشائعة الآن في الديار الهندية، نعرض منها

الله على الحمد على أربعمئة اهـ.  $^{1}$  تلك عدتما إذ ذاك، أمّا الآن فقد تافت، ولله الحمد على الحمد على أربعمئة اهـ.  $^{1}$  (مصحّحه غفرله) [لعلّه النجل الأكبر للمؤلّف الشيخ حامد رضا خان رحمه الله].

ذكر بعض الفِرق بلفظه ليتشرف منكم بنظرة وتصديق، وتفرح السنّة، ويفرج عنها كلّ محنة بعون التصويب منكم والتحقيق، وتذكروا صريحاً أنّ أئمة الضلال الذين سمّاهم، هل هم كما قال، فمقاله فيهم بالقبول حقيق، أم لا يجوز تكفيرهم، ولا تحذير العوام عنهم وتنفيرهم...!؟ وإن أنكروا ضروريات الدين...! وسبّوا الله ربّ العالمين...! وسبّوا رسوله الأمين المكين...! وطبعوا وأشاعوا كلامهم المهين...!؛ لأخم علماء مولوية، وإن كانوا من الوهابية، فتعظيمهم واحب في الدين، وإن شتموا الله وسيّد المرسلين -صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين- كما تزعمه بعض الجهلة من المذبذبين.

ويا ساداتنا! بيّنوا نصراً لدين ربّكم أنّ هؤلاء الذين سمّاهم ونقل كلامهم (وها هو ذا نبذ من كتبهم، ك"الإعجاز الأحمدي" و"إزالة الأوهام" للقادياني<sup>(1)</sup>، وصورة فتيا رشيد أحمد<sup>(2)</sup> الكنكوهي في فوتوغرافيا، و"البراهين القاطعة" حقيقة له، ونسبة لتلميذه خليل أحمد الأنبهتي [أي: السهارنفوري، صاحب "بذل

<sup>-</sup> هو غلام احمد بن غلام مرتضى القادياني المشهور في بلاد "الهند"، وكان مولده محو سنة ست وخمسين ومئتين وألف، قرأ النحو والصرف والمنطق، وفي سنة ثمان وثلاثمئة وألف ادعى أنه مثيل المسيح، وقال: لقد أرسلت كما أرسل... إلخ وادعى فيما بعد أنه نبي مستقل، وكفّر من لا يؤمن بنبوته، وانتصر للحكومة الإنجليزية، وفي ربيع الآخر سنة ست وعشرين وثلاثمئة وألف أصيب بالهيضة الوبائية وهو في "لاهور"، ومات سنة ست وعشرين وثلاثمئة وألف، مؤلفاته "البراهين الأحمدية" وغير ذلك. ("نزهة الخواطر"، ٣٦٢/٨ -٣٦٣) ملتقطاً).

رشيد أحمد بن هداية أحمد بن پير بخش بن غلام حسن بن غلام علي، ولد لستّ خلون من ذي القعدة سنة أربع وأربعين ومئتين وألف، ومات لثمان خلون من جمادي الآخر سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة وألف. ("نزهة الخواطر"،  $17V/\Lambda$ ).

الجهود"]، و"حفظ الإيمان" لأشرفعليّ التانوي<sup>(1)</sup>، معروضات مضروب بخطوط محتازة على عباراتها المردودات<sup>(2)</sup>)، هل هم في كلماتهم هذه منكرون لضروريات الدين؟ فإن كانوا كفّاراً مرتدّين، فهل يفترض على المسلمين إكفارهم كسائر منكري الضروريات الذين قال فيهم العلماء الثقات: "مَن شكّ في كفره وعذابه فقد كفر "(<sup>(3)</sup>) و"البزازية" فقد كفر "(<sup>(4)</sup>) و"البزازية" و"جمع فقد السيقام (((3)) المخمود والمجمود والم

أ شرفعلي التهانوي بن عبد الحق، ولد خمس خلون من ربيع الآخر سنة ثمانين ومئتين بعد الألف، ومات لستّ عشرة خلون من رجب سنة اثنين وستّين وثلاثمئمة وألف.

("نزهة الخواطر"، ١٥/٨).

ما يلامام إلى الأسلوب القديم في المصنّفات الهندية، أمّا نحن فغيّرناه بالأسلوب الحديث، وهو جعل عباراتهم بين علامات التنصيص مثل هذا: "".

 $^{3}$  - "الدرّ المختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد،  $^{3}$ 

"الفتاوى البزازية"، كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أوكفراً... إلخ، الثاني فيما يكون كفراً... إلخ، ٢/٢٦.

4- "شفاء السقام في زيارة خير الأنام": للشيخ تقي الدين على بن الكافي السبكي المتوفّى سنة ٧٥٦ عنصر أوّله: الحمد لله حقّ حمده أعزّ. ("كشف الظنون": ١٠٧٩/٢).

5- "الفتاوى البزازية": للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردَري الحنفي، المتوفّى سنة سبع وعشرين وثمانمئة، وهو كتاب جامع، قيل: لأبي السعود المفتي لم لكردَري الحنفي، المتوفّى سنة سبع وعشرين وثمانمئة، وهو كتاب جامع، قيل: لأبي السعود المفتي لم تجمع المسائل المهمّة ولم تؤلّف فيها كتاباً؟ قال: أنا أستحي من صاحب "البزازية" مع وجود كتابه؛ لأنّه مجموعة شريفة جامعة للمهمّات على ما ينبغي، انتهى.

("كشف الظنون": ٢/٢٤٢).

الأنمر"(1) و"الدرّ المختار"(2) وغيرها من الكتب الغرر، ومَن شكّ فيهم أو وقف في تكفيرهم، أو عظمهم أو نهى عن تحقيرهم، فما حكمه في الشرع المبين؟ لا زلتم بفضل الله مفيضين على المسلمين أحكام الدين، آمين!، والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين، محمّد وآله وصحبه أجمعين.

# قال في "المعتمد المستند"(3)

("كشف الظنون": ٢/٤١٨١).

("هدية العارفين"، ٥/٦/٥).

المحقق الفقيه عبد الرحمن بن محمد سليمان الكليبولي المدعو الأبحر": للمحقّق الفقيه عبد الرحمن بن محمد سليمان الكليبولي المدعو بالشيخي زاده" الحنفي، ويعرف بداماد أفندي، المتوفّ سنة ١٠٧٨ه.

 $<sup>^{2}</sup>$  الدرّ المختار شرح تنوير الأبصار": مقبول بين العلماء. ("هدية العارفين"،  $^{1}$   $^{1}$ 

<sup>- &</sup>quot;المعتمد المستند بناء نجاة الأبد": للإمام أحمد رضا حان الماتريدي الحنفي القادري البريلوي، (1272هـ- 126،)، وهو شرح لـ "المعتقد المنتقد" للعلامة فضل الرسول القادري البدايُوني، (1272هـ-1279هـ). ("حياة أعلى حضرة" للشيخ ظفر الدين البهاري، ٢٩٥/٣).

<sup>4</sup>\_ "شرح النقاية": لعبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي الحنفيّ المتوفّ سنة ٩٣٢.

و"الفتاوى الظهيرية"(1) و"الطريقة المحمّدية"(2) و"الحديقة الندية"(3) و"الفتاوى الظهيرية"(4) وغيرها متوناً وشروحاً وفتاوى) ما نصّه:

ولنعد بعض مَن يوجد في أعصارنا وأمصارنا من هؤلاء الأشقياء. فإنّ الفتن داهمة، والظلم متراكمة، والزمان كما أخبر الصادق المصدوق صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً)) (5) -والعياذ بالله تعالى -، فيجب التنبّه على كفر الكافرين المتسترين باسم الإسلام، ولا حوّل ولا قوّة إلاّ بالله (6).

فمنهم: "المرزائية"، ونحن نسمّيهم "الغُلامية" نسبةً إلى غلام أحمد القادياني دجّال حدث في هذا الزمان، فادّعى أوّلاً مماثلة المسيح (7)، وقد صدق والله...!؛ فإنّه مثل المسيح الدجّال الكذّاب، ثم ترقّى به الحال، فادّعى

("هدية العارفين"، ٥/٠٥٥).

الفتاوى الظهريّة": لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي الحنفي، المتوفّ سنة 9 ٦٦ه. -1 الفتاوى الظهريّة": لحاجي خليفة، 1777/).

الطريقة المحمدية": للمولى محمد بن بير علي المعروف ببيركلي، المتوفى سنة  $^2$  الطريقة المحمدية": للمولى محمد بن بير علي المعروف  $^2$  ("كشف الظنون"،  $^2$  ("كشف الظنون"،  $^2$  ("كشف الظنون"،  $^2$  ).

النابلسي بن إسماعيل النابلسي الخديقة المحمّدية": للعارف بالله الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الدمشقى القادري، ولد بـ"دمشق" سنة 0.1.8 وتوفّ بما سنة 0.1.8 .

 $<sup>^{4}</sup>$  - "الفتاوي الهندية": وتسمّى "الفتاوى العالمكيرية"، للعلاّمة الهمام مولانا الشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند. ("سلك الدرر"، ١١٣/٤ نقلاً عن تحقيق "رد المحتار على الدر المحتار" للدكتور حسام الدين فرفور، ١٥/١).

 $<sup>^{-5}</sup>$  "سنن الترمذي"، كتاب الفتن، باب ما جاء ستكون فتن... إلخ، ر: ٢٢٠٢،  $^{-5}$ 

<sup>6- &</sup>quot; المعتمد المستند"، صاحب البدعة المكفّرة حكمه حكم المرتدّين، ص٢٢١،٢٢١.

 $<sup>^{-}</sup>$  "الكلمة الفيصل" لمرزا غلام أحمد القادياني، صـ٥٨ .

الوحي(1)، وقد صدق والله...!؛ لقوله تعالى في شأن الشياطين: ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [الأنعام: ١١٢]، أمّا نسبة الإيحاء إلى الله -سبحانه وتعالى - وجعله كتابه "البراهين الغلامية" كلام الله -عزّ وجل-، فذلك أيضاً مما أوحى إليه إبليس: أن خُذ منى وانسب إلى إله العالمين، ثم صرّح بادّعاء النبوّة والرسالة وقال: "هو الله الذي أرسل رسوله في قاديان"، وزعم أنّ مما نزّل الله تعالى عليه: "إنّا أنزلناه بالقاديان وبالحقّ نزل"(2)، وزعم أنّه هو أحمد الذي بشّر به ابن البتول، وهو المراد من قوله تعالى عنه: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱشْهُهُ ٓ أَحْمَدُ ﴿ (3) [الصف: ٦]، وزعم أنّ الله تعالى قال له: إنّك أنتَ مصداق هذه الآية: ﴿ هُو الَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُ مِاللَّهُدَىٰ وَدِين ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ مِلَى ٱلدِّين كُلِّهِ التوبة: 33]، ثم أحذ يفضّل نفسه اللئيمة على كثير من الأنبياء والمرسلين -صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين- وخصّ من يينهم كلمة الله ورُوح الله ورسُول الله عيسى -صلّى الله تعالى عليه وسلّم-(5)، فقال:" إبن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے " $^{(6)}$ ، "أي: اتركوا ذكر ابن مريم، فإنّ غلام أحمد أفضل منه"، وإذ قد أوخذ بأنّك تدّعي مماثلة عيسي رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، فأين تلك الآيات الباهرة التي أتى بما عيسى، كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وخلق هيئة الطير من الطين فينفخ

 $<sup>^{-1}</sup>$  "حقيقة الوحي" لمرزا غلام أحمد القادياني، صـ $^{-1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - "البراهين الأحمدية" لمرزا غلام أحمد القادياني، صـ9 ٩ ٤، (روحاني خزائن، ٥ ٩ ٣/١).

<sup>&</sup>quot;- "إزالة الأوهام" لمرزا غلام أحمد القادياني، ص٦٧٣.

 $<sup>^{-4}</sup>$  "البراهين الأحمدية" لمرزا غلام أحمد القادياني، صـ9٩٩، (روحاني خزائن، ١/٩٣/٥).

<sup>5- &</sup>quot;تتمّة حقيقة الوحى" لمرزا غلام أحمد القادياني، ص٢١٥.

<sup>6- &</sup>quot;روحاني خزائن" لمرزا غلام أحمد القادياني، ٢١/١١.

فيه، فيكون طيراً بإذن الله تعالى...؟ فأجاب بأنّ عيسى إنّماكان يفعلها بمسمريزم اسم قسم من الشعوذة بلسان أنكلترة، قال: ولو لا أيّ أكره أمثال ذلك لأتيتُ بها<sup>(1)</sup>، وإذ قد تعود الأنباء عن الغيوب الآتية كثيراً ويظهر فيه كذبه كثيراً بثيراً داوى داءه هذا بأنّ ظهور الكذب في إخبار الغيب لا ينافي النبوّة، فقد ظهر ذلك في إخبار أربعمئة من النبييّن<sup>(2)</sup>، وأكثر من كذبت أخباره عيسى<sup>(3)</sup>، وجعل يصعد مصاعد الشقاوة حتى عدّ من ذلك واقعة الحديبية<sup>(4)</sup>. فلعن الله مَن آذى رسول الله -صلّى الله تعالى عليه وسلّم-، ولعن مَن آذى أحداً من الأنبياء -صلّى الله تعالى على أنبيائه وبارك وسلّم-؛ وإذ قد أراد قهر المسلمون وأخذوا يتلون فضائل عيسى-صلوات الله تعالى عليه- قام بالنضال المسلمون وأخذوا يتلون فضائل عيسى-صلوات الله تعالى عليه- قام بالنضال الصدّيقة البتول المصطفاة المطهّرة المبرّءة بشهادة الله تعالى ورسوله حصلّى الله تعالى عليه وسلّم-، وصرّح أنّ مطاعن اليهود على عيسى وأمّه لا جواب عنها عندنا ولا نستطيع ردّها أصلاً أن وجعل يلمز البتول المطهّرة من تلقاء نفسه في عندنا ولا نستطيع ردّها أصلاً أنّه المسلم نقله وحكايته أن ما على النبيئة بما يستثقل المسلم نقله وحكايته أنه مرتح أن معاتم النشله نقله وحكايته أنه مرتح أن معاتم النسلم نقله وحكايته أنه مرتح أن معاتم النسلم نقله وحكايته أنه مرتح أن معاتم المسلم نقله وحكايته أنه مرتح أن معاتم أن م

 $<sup>^{-1}</sup>$  إزالة الأوهام" لمرزا غلام أحمد القادياني، صر $^{-1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  المرجع السابق، ("روحاني خزائن"،  $^{9}/^{\pi}$ ).

 $<sup>\</sup>frac{3}{2}$  المرجع السابق، ص $^{3}$ ، ("روحاني خزائن"،  $^{3}$ ، ().

<sup>4- &</sup>quot;تحفة كولَرْويّة" لمرزا غلام أحمد القادياني، صـ٦٧.

 $<sup>^{-}</sup>$  "الإعجاز الأحمدي" مع ضميمة "نزول المسيح"، صـ ۱۳ ("روحاني خزائن"، ۱۲ / ۱۲ ، ۱۲۱).

<sup>- &</sup>quot;جشمه مسيحى"، ص۸۱، "كشتىء نوح" لمرزا غلام أحمد القادياني، ص<math>-6

لا دليل على نبوّة عيسى  $^{(1)}$ ، قال: "بل عدة دلائل قائمة على إبطال نبوّته  $^{(2)}$ ، ثم تستّر فرقاً عن المسلمين أن ينفروا عنه كافّة ، فقال: "وإنّما نقول بنبوّته؛ لأنّ القرآن عدّه من الأنبياء  $^{(3)}$ ، ثم عاد فقال: "لا يمكن ثبوت نبوّته  $^{(4)}$ . وفي هذا  $^{(5)}$  ترى  $^{(5)}$  للقرآن العظيم أيضاً حيث حكم بما قامت الأدلّة على بطلانه إلى غير ذلك من كفرياته الملعونة، أعاذ الله المسلمين من شرّه وشرّ الدجاجلة أجمعين.

ومنهم: الوهابية الأمثالية والخواتمية، وقد قصصنا عليك أقوالهم وشأنهم، وأخّم كانوا وبانوا فيما قبل، وهم مقتسمون إلى "الأميرية" نسبةً إلى أمير حسين حسن []، وأمير أحمد لسهسوانيَين []، و"النذيرية" المنسوبة إلى نذير حسين الدهلوي []، و"القاسمية" المنسوبة إلى قاسم النانوي صاحب "تحذير الناس"<sup>(5)</sup>، وهو القائل فيه: "لو فُرض في زمنه صلّى الله تعالى عليه وسلّم"<sup>(6)</sup>، "بل لو حدث بعده -صلّى الله تعالى عليه وسلّم وسلّم"، "بل لو حدث بعده -صلّى الله تعالى عليه وسلّم"، "بل لو

 $<sup>^{-1}</sup>$  "الإعجاز الأحمدي" مع ضميمة "نزول المسيح"، ص $^{-1}$ ، ("روحاني خزائن"،  $^{-1}$ ).

<sup>2-</sup> المرجع السابق.

<sup>3-</sup> المرجع السابق.

<sup>4-</sup> المرجع السابق.

<sup>5- &</sup>quot;تحذير الناس": لقاسم بن أسد علي النانوتوى، ت١٢٩٦ بـ "ديوبند" ("نزهة الخواطر"، ٢٠٠٧- - 5 اتحذير الناس": لقاسم بن أسد علي النانوتوى، ت٢٩٦٠ بـ وقد جوّز فيه مجيء نبي حديد غير نبيّنا - عليه الصلاة والسلام-، كما سيأتي بالتفصيل.

<sup>6- &</sup>quot;تحذير الناس"، صدع ١.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>- المرجع السابق، صـ ٢٥.

"وإنّما يتخيل العوام أنّه -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- خاتم النبيين بمعنى آخر النبيين مع أنّه لا فضل فيه أصلاً عند أهل الفهم"(1)، إلى آخر ما ذكر الهذيانات.

وقد قال في "التتمّة" و"الأشباه" وغيرهما: "إذا لم يعرف أنّ محمّداً -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- آخر الأنبياء فليس بمسلم؛ لأنّه من الضروريات<sup>(2)</sup> اه.

النانوتي: هذا هو الذي وصفه محمد على الكانفوري<sup>(3)</sup> ناظم الندوة بـ"حكيم الأمّة المحمدية"، فسبحان مقلّب القلوب والأبصار، ولا حوّل ولا قوّة إلاّ بالله الواحد القهار العزيز الغفّار، فهؤلاء المردّة المريدة الخنّاس مع اشتراكهم في تلك الداهية الكبرى، مفترقون فيما بينهم على آراء يوحي بما إليهم الشيطانُ غروراً، وقد فصّلتُ في غير ما رسالة.

ومنهم: الوهابية الكذّابية، أتباع رشيد أحمد الكنكوهي، تقول أوّلاً على الحضرة الصمدية تبعاً لشيخ طائفته إسماعيل الدهلوي<sup>(4)</sup> –عليه ما عليه–

<sup>1-</sup> المرجع السابق، ص٣.

 $<sup>^{2}</sup>$  "الأشباه والنظائر"، كتاب اليسر، باب الردّة،  $^{7}$  1 .

<sup>2-</sup> محمد علي بن عبد العلي بن غوث علي، ولد بـ"كانفُور" لثلاث خلون من شعبان سنة اثنتين وستّين ومئتين ومئتين وألف، مات لثمان خلون من ربيع الأوّل سنة ست وأربعين وثلاثمئة وألف.

<sup>(&</sup>quot;نزهة الخواطر"، ١٠/٠٧٤).

<sup>4-</sup> إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله الدهلوي، ولد لاثنتي عشرة من ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين ومئة وألف، وقُتل في "بَالاكوت" من مناطق "باكستان" تقريباً في حدود سنة ١٢٤١هـ.

<sup>(&</sup>quot;نزهة الخواطر"، ٦٦/٧).

بإمكان الكذب<sup>(1)</sup>. وقد رددت عليه هذيانه في كتاب مستقل سمّيته "سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح"<sup>(2)</sup> وأرسلته إليه وعليه بصيغة الالتزام من بُوسطة، وأتت منه الرجعة بواسطتها منذ إحدى عشرة سنة، وقد أشاعوا ثلاث سنين أنّ الجواب يُكتب، يُطبع، أرسل للطبع، وما كان الله ليهدي كيد الخائنين، ﴿فَمَا ٱسۡتَطَعُواْ مِن قِيَام وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرينَ ﴾ [الذاريات: 45].

والآن إذ قد أعمى الله بصر مَن قد عميت بصيرته من قبل، فأني يرجى الجواب، وهل يجادل ميّت<sup>(3)</sup> من تحت التراب، ثم تمادي به الحال، في الظلم والضلال، حتى صرّح في فتوى له (قد رأيتها بخطّه وخاتمه بعيني، وقد طبعت مراراً في بنبئ (4) وغيرها مع ردّها) أنّ مَن يكذّب الله تعالى بالفعل ويصرّح أنّه سبحانه وتعالى – قد كذب وصدرتْ منه هذه العظيمة فلا تنسبوه إلى فسق فضلاً عن ضلال، فضلاً عن كفر، فإنّ كثيراً من الأئمّة قد قالوا بقيله، وإنّما قصارى أمره أنّه مخطئ في تأويله.

الفتاوى الرشيدية" لرشيد أحمد الكنكوهي، كتاب العقائد، في مسألة إمكان كذب... إلخ،  $^{-1}$ 

ص۱۲۰.

<sup>2- &</sup>quot;سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح": للإمام أحمد رضا، وقد ردّ فيه بالتفصيل على مَن قال بإمكان الكذب لله تعالى، فلم يستطيع أن يجيب أحد من الوهابية الديوبندية عن هذا الردّ القوي، وأثبت فيه الإمام أنّ الله سبحانه وتعالى منزّه من كلّ عيبٍ، والكذب أيضاً عيبٌ من العيوب، فمحال له عزّ وجلّ.

 $<sup>^{3}</sup>$  هذا بحمد الله تعالى من كرامات المصنّف قاله في حياة الكنكوهي، ثمّ أمات الله الكنكوهي ولم يقدره أن يحير جواباً اه. (مصحّح غفرله).

<sup>4-</sup> يقال في زماننا بالأردوية، وغيرها: "بمبائي".

فلا إله إلا الله...! انظر إلى وَحامة عواقب التكذيب بالإمكان...! كيف حررت إلى التكذيب بالفعل، ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ ﴾ [الأحزاب: 38]، أولئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم، ولا حوّل ولا قوّة إلاّ بالله العلى العظيم.

ومنهم: الوهابية الشيطانية، هم كالفرقة الشيطانية من الروافض كانوا أتباع شيطان (1) الطاق، وهؤلاء أتباع شيطان الآفاق إبليس اللعين، وهم أيضاً أذناب ذلك المكذّب الكنكوهي، فإنّه صرّح في كتابه "البراهين القاطعة"، وما هي —والله! – إلاّ القاطعة لما أمر الله به أن يوصَل، بأنّ شيخهم إبليس أوسعُ علماً من رسول الله —صلّى الله تعالى عليه وسلّم –، وهذا نصّه الشنيع بلفظه الفظيع، ص٤٤ (2): "شيطان وملك الموت كو... إلخ"، "إنّ هذه السعة في العلم ثبتت للشيطان وملك الموت بالنصّ، وأيّ نصّ قطعيّ في سعة علم رسول الله – صلّى الله تعالى عليه وسلّم – ...؟ حتى تردّ به النصوص جميعاً ويُثبت شرك"، وكتب قبله: "أنّ هذا الشرك ليس فيه حبّة خردل من إيمان".

فيا للمسلمين...! يا للمؤمنين بسيّد المرسلين -صلّى الله تعالى عليه وعليهم أجمعين- ...! انظروا إلى هذا الذي يدّعي علوّ الكعب في العلوم والإتقان وسعة الباع في الإيمان والعرفان، ويُدّعى في أذنابه بالقطب وغوث الزمان، كيف يسبّ محمّداً رسول الله -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- ملاً فيه، ويؤمن بسعة علم

<sup>-</sup> هو كبير الفرقة الشيطانية، كأن يكون في طاق جامع الكوفة فتسمّيه الشياطين ومن الطاق، وسمّاه الإمام - معفر الصادق -رضى الله تعالى عنه- شيطان الطاق. اه. (مصحّحه غفرله).

<sup>2-</sup> هذا وفق نسخة الإمام، أمّا في نسختنا فبحث علم الغيب، ص50، مطبع: كتب خانه إمدادية، ديوبند، يو بي، الهند.

شيخه إبليس...! ويقول لمن علّمه الله ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما الذي تجلّى له كلّ شيء وعرفه، وعلم ما في السماوات والأرض، وعلم ما بين المشرق والمغرب، وعلم علم الأوّلين والآخرين، كما نصّ على كلّ ذلك الأحاديث الكثيرة، أنّه: "أيّ نصٍّ في سعة علمه...؟"، فهل ليس هذا إيماناً بعلم إبليس، وكفراً بعلم محمّد -صلّى الله تعالى عليه وسلّم-...؟، وقد قال في "نسيم الرياض": -كما تقدّم- "من قال: فلانٌ أعلم منه -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- فهو سابٌ، والحكم فيه حكم السابّ من غير فرق لا نستثني منه صورةً، وهذا كلّه إجماعٌ من لدن الصحابة رضى الله تعالى عنهم"(1).

ثم أقول: انظروا إلى آثار ختم الله تعالى كيف يصير البصير أعمى...! وكيف يختار على الهدي العَمى...! يؤمن بعلم الأرض المحيط لإبليس...! وإذ جاء ذكر محمد رسول الله -صلّى الله تعالى عليه وسلّم-، قال: "هذا شرك"، وإنّما الشرك إثبات الشريك لله تعالى، فالشيء إذا كان إثباته لأحد من المخلوقين شركاً كان شركاً قطعاً لكل الخلائق؛ إذ لا يصحّ أن يكون أحدٌ شريكاً لله تعالى، فانظروا...! كيف آمن بأنّ إبليس شريك له -سبحانه-، وإنّما الشركة منتفية عن محمّد -صلّى الله تعالى على على وسلّم-، ثم انظروا إلى غشاوة غضب الله تعالى على بصره! يطالب في علم محمّد -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- بالنصّ ولا يرضى به حتى يكون قطعيّاً، فإذا جاء على سلب علمه -صلّى الله تعالى عليه وسلّم-، ثم شك في هذا البيان نفسه على ص46<sup>(2)</sup> بستّة أسطر قبل هذا الكفر المهين تمسّك في هذا البيان نفسه على ص46<sup>(2)</sup> بستّة أسطر قبل هذا الكفر المهين

 $<sup>^{-1}</sup>$  "نسيم الرياض"، الباب الأوّل في بيان ما هو في حقّه عليه السلام... إلخ، ٣٣٥، ٣٣٦.

<sup>2-</sup> هذا وفق نسخة قديمة، أما في الطباعة الحديثة، ففيها ص٥٥.

بحديثٍ باطلٍ لا أصل له في الدين، وينسبه كذباً إلى من لم يروه، بل ردّه بالردّ المبين.

حيث يقول: "روى الشيخ عبد الحق حقد سرّه – عن النبي –صلّى الله تعالى عليه وسلّم – أنّه قال: ((لا أعلم ما وراء هذا الجدار)) $^{(1)}$  اه.

مع أنّ الشيخ -قدّس الله تعالى سرّه- إنّما قال في "مدارج النبوة" هكذا:

"يشكل هاهنا بأن جاء في بعض الروايات أن قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((إنّما أنا عبد لا أعلم ما وراء هذا الجدار))، وجوابه أنّ هذا القول لا أصلَ له ولم تصحّ به الرواية (2) اه.

فانظروا كيف يحتج به لا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ [النساء: 43]، ويترك ﴿وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ ﴾ [النساء: 43]، وكذلك قال الإمام ابن حجر العسقلاني: "لا أصل له" اه.

وقال الإمام ابن حجر المكّى في "أفضل القرى": "لم يعرف له سند" اه.

وقد عرضت قولَيه هذين، أعني ما اقترف من تكذيب الله -سبحانه-وتنقيص علم رسول الله -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- على بعض تلامذته ومريديه فعارضني وقال: ما كان شيخنا ليتفوه بأمثال هذا الكفر فأريتُه الكتاب، وكشفتُ عن كفره الحجاب، فاجأه الاضطراب إلى أن قال: ليس هذا الكتاب

 $<sup>^{-1}</sup>$  البراهين القاطعة"، بحث علم الغيب، ص $^{-2}$  -

 $<sup>^{2}</sup>$  مدارج النبوّة"، الباب الأوّل في بيان حسن خلقة وجمال، ١٠/١.

لشيخي إنمّا هو لتلميذه خليل أحمد (1) الأنبهتي [السهارنفوري]، فقلت: هو قد قرّظ عليه، وسمّاه كتاباً مستطاباً وتأليفاً نفيساً، ودعا الله تعالى أن يتقبّله، وقال: "هذا الكتاب دليل واضح على سعة نور علم مؤلّفه وفسحة ذكائه وفهمه وحسن تقريره وبماء تحريره "(2) اه.

فقال: لعلّه لم ينظر فيه مستوعباً، إنّما نظر بعض مواضع متفرّقة واعتمد على علم تلميذه! قلت: كلاّ...! بل قد صرّح فيه أنّه رآه من أوّله إلى آخره، قال: لعلّه لم ينظر فيه نظر تدبّر! قلت: كلاّ...! بل صرّح فيه أنّه رآه بنظر غائر، وهذا لفظه في التقريظ: "أنّ أحقر النّاس رشيد أحمد الكنكوهي طالع هذا الكتاب المستطاب "البراهين القاطعة" من أوّله إلى آخره بإمعان النظر "(3) اهد. فبهت الذي كابر، والله لا يهدى كيد المكابرين.

ومن كبراء هؤلاء الوهابية الشيطانية رجل آخر من أذناب الكنكوهي، يقال له: أشرّفعلي التانوي، صنّف رُسَيلة لا تبلغ أربعة أوراق، وصرّح فيها بأنّ العلم الذي لرسول الله -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- بالمغيّبات، فإنّ مثله حاصل لكلّ صبي وكلّ مجنونٍ، بل لكلّ حيوانٍ وكلّ بميمةٍ، وهذا لفظه الملعون:

"إن صحّ الحكم على ذات النبي المقدّسة بعلم المغيبات - كما يقول به زيد-، فالمسؤل عنه أنّه ماذا أراد بهذا أ بعض الغيوب أم كلّها؟ فإن أراد البعض،

<sup>-</sup> خليل أحمد بن مجيد علي بن أحمد علي بن قطب بن غلام محمد، ولد في أواخر صفر سنة تسع وستين ومئتين وألف ومات في السادس عشر من ربيع الآخر سنة ستّ وأربعين وثلاثمئة وألف 1363هـ ("نزهة الخواطر"، ٨/٥٥).

<sup>- &</sup>quot;البراهين القاطعة"، تقريظ مولوي رشيد أحمد الكنكوهي، صـ ٢٧٤.

<sup>3-</sup> المرجع السابق.

فأيّ خصوصيةٍ فيه لحضرة الرسالة...!؟ فإنّ مثل هذا العلم بالغيب حاصل لزيد وعمرو، بل لكلّ صبي ومجنونٍ، بل لحميع الحيوانات والبهائم، وإن أراد الكلّ بحيث لا يشذ منه فردّ، فبطلانه ثابت نقلاً وعقلاً"(1) اه.

أقول: فانظر إلى آثار حتم الله تعالى...! كيف يسوّي بين رسول الله - صلّى الله تعالى عليه وسلّم- وبين كذا وكذا...! وكيف ضلّ عنه أنّ علم زيد وعمرو، وعلم عظماء هذا المتشيّخ الذين سمّاهم بالغيوب لا يكون، إن كان إلاّ ظنّاً وإنّما العلم اليقيني بها إصالة لأنبياء الله تعالى، وما حصل به القطع لغيرهم، فإنّما يحصل بإنباء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا غير، ألم تر إلى ربّك فإنّما يعول...! ﴿وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَ ٱللّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلهِ مَن يَشَاءُ اللهُ إلله مَن أرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ ﴿ ... الآية [الحن: ٢١، ٢٧].

فانظر...! كيف ترك القرآن...! وودّع الإيمان...! وأحد يسأل عن الفرق بين النبي والحيوان...! كذلك يطبع الله على قلب كلّ متكبر خوان.

ثمّ انظروا...! كيف حصر الأمر بين مطلق العلم والعلم المطلق!، ولم يجعل الفرق بعلم حرف أو حرفين، وعلوم خارجة عن العدّ والحدّ شيئاً، فانحصر الفضل عنده في الإحاطة التامّة ووجب سلب الفضيلة عن كلّ فضل أبقى بقية، فوجب سلب فضل العلم مطلقاً عن الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام – من دون تخصيص بالغيب والشهود، وجريان تقريره الخبيث فيه أظهر من جريانه في علم الغيب، فإنّ حصول مطلق العلم ببعض الأشياء لكلّ إنسان وحيوان أظهر من حصول بعض علوم الغيب لهم.

<sup>1- &</sup>quot;حفظ الإيمان" لأشرفعلي التهانوي، ص١٣٠.

شمّ أقول: لن ترى أبداً من ينقص شأن محمّد -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- وهو معظّم لربّه -عزّ وجل- كلاّ والله...! إنّما ينقّصه من ينقّص ربّه - بيارك وتعالى-، كما قال عزّ وجل: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَلَى الله عَرّ وجل-، فإنّه يجري بعينه من دون كلفة في قدرته -سبحانه وتعالى- كأن يقول ملحد منكر لقدرته العامّة -سبحانه وتعالى- كأن يقول ملحد منكر لقدرته العامّة -سبحانه وتعالى عليه وسلّم: "إنّه إن صحّ الحكم على ذات الله المقدّسة بالقدرة على الأشياء حكما يقول به المسلمون- فالمسئول عنهم أخّم ماذا أرادوا بهذا، أ بعض الأشياء أم كلّها؟ فإن أرادوا البعض فأيّ خصوصيةٍ فيه لحضرة الألوهية...!؟؛ فإنّ مثل هذه القدرة على الأشياء حاصلة لزيد وعمرو، بل لكلّ صبي ومجنونٍ، بل لحميع الحيوانات على الأشياء حاصلة لزيد وعمرو، بل لكلّ صبي ومجنونٍ، بل لحميع الحيوانات من الأشياء ذاته -تعالى شأنه- ولا قدرة له على نفسه، وإلاّ لكان مقدوراً، من الأشياء ذاته -تعالى شأنه- ولا قدرة له على نفسه، وإلاّ لكان مقدوراً، فكان ممكناً، فلم يكن واجباً، فلم يكن إلهاً، فانظر إلى الفحور...! كيف يجر فكان ممكناً، فلم يكن واجباً، فلم يكن إلهاً، فانظر إلى الفحور...! كيف يجر بعضه إلى بعض...! والعياذ بالله ربّ العالمين.

وبالجملة هؤلاء الطوائف كلّهم كفّار مرتدّون خارجون عن الإسلام بإجماع المسلمين، وقد قال في "البزازية" و"الدرر" و"الغرر" و"الفتاوى الخيرية" و"محمع الأنحر" و"الدرّ المحتار" وغيرها من معتمدات الأسفار في مثل هؤلاء الكفّار: "مَن شكّ في كفره وعذابه فقد كفر "(1) اه.

<sup>1- &</sup>quot;الدرّ المختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ٢٥٦/١.

وقال في "الشفاء الشريف": "ونكفّر مَن لم يكفّر من دان بغير ملّة الإسلام من الملل أو وقف فيهم أو شكّ "(1) اه.

وقال في "البحر الرائق"، وغيره: "من حسّن كلام أهل الأهواء، أو قال: معنوي أو كلام له معنى صحيح، إن كان ذلك كفراً من القائل كفر المحسّن"(2) اه.

وقال الإمام ابن حجر في "الإعلام" في فصل الكفر المتّفق عليه بين أئمّتنا الأعلام: "مَن تلفّظ بلفظ الكفر يكفر وكلّ من استحسنه أو رضي به يكفر" (3) اه.

فالحذر الحذر أيّها الماء والمدر...! فإنّ الدين أغرّ ما يؤثر، وإنّ الكافر لا يوقّر، وإنّ الضلال أهمّ ما يحذر، وإنّ الشرّ أجلب للشرّ، وإنّ الدجال شرّ منتظر، وإنّ أتباعه أوفر وأكثر، وإنّ عجائبه أظهر وأكبر، وإنّ الساعة أدهى وأمرّ، ﴿فَفِرُواْ إِلَى ٱللّهِ ﴾ [الذاريات: 50]، فقد بلغ السيل زباه، ولا حوّل ولا قوّة إلاّ بالله.

وإنمّا أطنبنا في هذا المقام؛ لأنّ التنبيه على هذا من أهمّ المهام، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفضل الصلاة وأكمل التبجيل على سيّدنا محمّد وآله أجمعين، والحمد لله رب العالمين، انتهى كلام "المعتمد المستند".

هذا ما أردنا عرضه عليكم، ورجَوناكل خير وبركة لديكم، أفيدونا الجواب، ولكم جزيل الثواب من الملك الوهاب، والصلاة والسلام على الهادي

<sup>1- &</sup>quot;الشفاء بتعريف حقوق المصطفى"، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر... إلخ، الجزء الثاني، صلاي بتصرّف قليل.

 $<sup>^{2}</sup>$  البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، كتاب السير، أحكام المرتدّين،  $^{2}$  ١٢٤.

 $<sup>^{3}</sup>$  "الإعلام بواقطع الإسلام"، صـ $^{3}$ 

للصواب، والآل والأصحاب إلى يوم الجزاء والحساب. 21 ذي الحجّة يوم الخميس 1323ه في "مكّة المكرمة"، زادها الله شرفاً وتكريماً، آمين!.

اللّمم الملكية والتسجيلات المكّية ١٣٢٤ه

#### تقريظ

البحر الطمطام، الحبر القمقام، العلامة الهمام، والرحلة القرم الكُرام، بركة الأنام، المفضال المقدام، المتبتّل إلى الله، التقي الأواه، شيخ العلماء الكرام ببلد الله الحرام، سيّدنا ومولانا الشيخ محمّد سعيد بابصيل<sup>(1)</sup> -أسبل الله عليه من مننه أبسط ذيل-، مفتى الشافعية بمكّة المحميّة.

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل علماء الشريعة المحمدية بمحة الوجود، وملاً بإرشادهم وإيضاحهم الحق المدائن والنجود، وحرس بنضالهم عن دين سيّد المرسلين، سور ملّته المطهّرة عن التعدّي عليه، وأبطل بأدلّتهم الواضحة ضلال المضلّين الملحدين، أمّا بعد،

فقد نظرت إلى ما حرّره ونقّحه العلاّمة الكامل، والجهبذ الذي عن دين نبيّه يجاهد ويناضل، أخي وعزيزي الشيخ أحمد رضا خان في كتابه الذي سمّاه "المعتمد المستند" الذي ردّ فيه على رؤوس أهل البدع والزندقة الخبثاء، بل هم أشرّ من كلّ خبيث ومفسد ومعاند وبيّن في هذه الرسالة مختصر ما ألّفه من الكتاب المذكور، وبيّن فيها أسماء جملة من الفحرة الذين كادوا أن يكونوا بضلالهم من أسفل الكافرين، فجزاه الله فيما بيّن وهتك به

<sup>1-</sup> محمد سعيد بابصيل الحضرمي المكي الشافعي، مفتي الشافعية وشيخ العلماء بمكّة المكرّمة، ولد بحا عام 1245ه، وتلقى من علماء المسجد الحرام في عصره، ولازم السيّد أحمد بن زيني دحلان وتخرج على يديه ، أخذ عن الشيخ رحمة الله الكيرانوي أيضاً، ثم تصدر للتدريس بالمسجد الحرام، وأخذ عنه الشيخ عبد القادر المنديلي وغيره، عُيّن أميناً، ثم تولّي الإفتاء، توفي -رحمه الله- بمكّة المكرّمة سنة ١٣٣٠ه. ("سير وتراجم"... إلخ لعمر عبد الجبار المكي، صـ244، و"نثر الدرر" للشيخ عبد الله غازي المهاجر المكي صـ1-5).

خيمة خبثهم وفسادهم الجزاء الجميل، وشكر سعيه وأحلّه من قلوب أهل الكمال المحلّ الجليل.

قاله بفمه، وأمر برقمه المرتجي من ربّه كمال النيل، محمّد سعيد بن محمّد بابصيل، مفتي الشافعية بـ "مكّة المحمية"، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ومحبّيه وإخوانه وجميع المسلمين.

محمد سعيد بابصيل

#### تقريظ

أوحد العلماء الحقّانية، وأفرد العظماء الربّانية، ذو المناصب والمحامد، فخر الأماثل والأماجد الورع الزاهد، والبارع الماجد، شيخ الخطباء والأئمّة بـ"مكّة المكرّمة"، مانع الزيغ والفساد، مانح الفيض والسّداد، مولانا الشيخ أحمد أبو الخير ميرداد(1)، حفظه الله تعالى إلى يوم التناد.

<sup>1-</sup> أحمد بن عبد الله بن محمد صالح بن سليمان بن محمد أبو الخير مرداد الحنفي، شيخ الأثمّة والخطباء بالمسجد الحرام، ولد بمكّة المكرّمة سنة ٢٥٩ه ونشأ بما، وحفظ "القرآن الكريم" مجوّداً، وأحذ عن الشيخ محمد سعيد بشارة الخالدي، والشيخ محمد صالح الرضوي، والشيخ رحمة الله الكيرانوي الهندي -مؤسّس المدرسة الصولتية-، وأجازوه في سنة ٢٩٣ه. كانت داره مرجعاً للناس، واشتهر بالزهد والتقوى والتواضع، كان إماماً وخطيباً ومدرّسًا بالمسجد الحرام، وكان الشيخ عبد الرحمن السراج ينيبه في الإفتاء إذا سافر إلى "الطائف"، كما أنّ قضاء المحكة كانوا يعرضون عليه ما أشكل عليهم فيقنعهم بحكم الله، توفيّ -رحمه الله- بمكّة المكرّمة في سنة ١٣٣٥ه. (أعلام المكّيين للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن معلمي المكي، ٢٥٢/٢).

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي من على من شاء بالفيض والهداية التي هي من أعظم المنح وتفضّل عليه بالإصابة، في كل ما خطر بباله وسنح، أحمده أن جعل علماء أمّة نبينا ((كأنبياء بني إسرائيل))<sup>(1)</sup>، ورزقهم الملكة في استنباط الأحكام بإقامة البرهان والدليل، وأشكره؛ إذ رفع لمن انتصب منهم لإقامة الحقّ إعلاماً، وخفض معاندهم إذ صيّرهم في الخافقين إعلاماً، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له شهادة عبد نطق بخلاصة التوحيد، وجعله في جيد الزمان كالعقد الفريد، وأشهد أنّ سيّدنا ومولانا محمّداً عبده ورسوله الذي بعثه للعالمين نوراً وهدى ورحمة، وأرسله بالتوضيح ليكون الدين الحنيفي مبسوطاً لهذه الأمّة، -صلّى الله تعالى عليه وعلى آله المصابيح الغرر, وأصحابه نجوم الهدى وعقود الدرر – أمّا بعد،

فالعلامة الفاضل الذي بتنوير أبصاره يحل المشاكل والمعاضل المسمّى بأحمد رضا خان، قد وافقه اسمه مسمّاه، وطابق درّ ألفاظه جوهر معناه، فهو كنز الدقائق المنتخب من خزائن الذخيرة، وشمس المعارف المشرقة في الظهيرة، كشّاف مشكلات العلوم في الباطن والظاهر، يحقّ لكلّ من وقف على فضله أن يقول: كم ترك الأوّل للآخر،

وإنّ وإن كنت الأخير زمانة لآت بما لم تستطعه الأوائل وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

خصوصاً بما أبداه في هذه الرسالة الحرية بالقبول والتعظيم والجلالة، والمسمّاة بـ"المعتمد المستند" من الأدلّة والبراهين، والقول الحقّ المبين القامع لأهل الكفر والملحدين،

الموضوعات الكبرى" = "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة": لملاّ على القاري، ذكر الأحاديث مربّبة على حروف المجاء، حرف العين، ر: 3.15، صده ١٩٥٠.

فإنّ من قال بهذه الأقوال معتقداً لها، كما هي مبسوطة في هذه الرسالة لا شبهة أنّه من الكفرة الضالين المضلّين المارقين من الدين، مروق السهم من الرمية، لدي كلّ عالم من علماء المسلمين المؤيّدة لما عليه أهل الإسلام والسنّة والجماعة، الخاذلة لأهل البدع والضلالة والحماقة، فجزاه الله تعالى عن المسلمين المقتدين بأئمّة الهدى والدين الجزاء الوافر، ونفع به وبتأليفه في الأوّل والآخر، ولا زال على ممرّ الزمان، رافعاً لواء الحقّ ناصراً لأهله ما تعاقب الملوان، ومتّع الله الوجود بحياته، وما برح ملحوظاً بعون الله وعناياته، محفوظاً بالسبع المثاني من كيد كلّ عدوٍ وحاسد شاني بجاه عظيم الجاه خاتم الأنبياء والمرسلين، صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

رقمه فقير ربّه، وأسير ذنبه، أحمد أبو الخير بن عبد الله ميرداد خادم العلم والخطيب والإمام بالمسجد الحرام.

أحمد أبو الخير ميرداد

#### تقريظ

مقدام العلماء المحقّقين، وهُمام العظماء المدقّقين، العريف الماهر، والغطريف الباهر، والسحاب الهامر، والقمر الزاهر، ناصر السنّة، وكاسر الفتنة، مفتي الحنفية سابقاً، ومحط الرحال سابقاً ولاحقاً، ذو العزّ والإفضال، مولانا العلاّمة الشيخ صالح كمال<sup>(1)</sup>، توجّه ذو الجلال بتيجان العزّ والجمال.

<sup>1-</sup> صالح بن صدّيق بن عبد الرحمن كمال الحنفي المدرّس بالمسجد الحرام، ولد بمكّة المشرّفة في شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث وستّين ومئتين وألف، وبحا نشاء وحفظ "القرآن العظيم" وحوّده، وصلّى به التراويح في المسجد الحرام، وحفظ بعضاً من المتون، ثم شرع في طلب العلم فجدّ واجتهد =

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي زيّن سماء العلوم بمصابيح العلماء العارفين، وبيّن لنا ببركاتهم طرق الهداية والحقّ المبين، أحمده على ما منّ به وأنعم، وأشكره على ما خصّ وعمّم، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له شهادةً ترفع قائلها على منابر النور، وتدفع عنه شبه أهل الزيغ والفحور، وأشهد أنّ سيّدنا ومولانا محمّداً عبده ورسوله الذي أوضح لنا الحجّة، وأبان لنا طريق المحجّة، اللهم فصل وسلّم عليه وعلى آله الطيّبين الطاهرين، وأصحابه الفائزين المفلحين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، لا سيّما العالم العلاّمة بحر الفضائل، وقرة عيون العلماء الأماثل، مولانا الشيخ المحقّق بركة الزمان أحمد رضا خان البريلوي -حفظه عيون العلماء الأماثل، مولانا الشيخ المحقّق بركة الزمان أحمد رضا خان البريلوي -حفظه الله وأبقاه، ومن كلّ سوء ومكروه وقاه-، أمّا بعد،

فعليكم السلام، أيّها الإمام المقدام رحمة الله وبركاته على الدوام!

ولقد أجبتَ فأصبت، وحققت فيما كتبت، وقلدت أعناق المسلمين قلائد المنن، والدّخرتَ عند الله -سبحانه- الأجر الحسن، فأبقاك الله لهم حصناً منيعاً، وحبّاك من لدنه أجراً عظيماً ومقاماً رفيعاً، وإنّ أئمّة الضلال الذين سمّيتَهم كما قلتَ ومقالك فيهم بالقبول

وداب، فقرأ في ابتداء الطلب على والده، ثم لازم العلاّمة الشيخ عبد القادر خوقير الحنفي، فتفقّه عليه، وقرأ عليه عدة كتب في الفقه، منها: "الدرّ المختار" بحواشي المحقّق ابن عابدين عليه، قرأ على على السيّد أحمد دحلان في التفسير والحديث والعربية وغيرها، وأجازه بسائر مرويّاته، وقرأ على السيّد عمر الشامي البقاعي في النحو والمعاني والبيان والعروض وغيرها وانتفع به، ولما تفوق في العلم وبرع تصدّر للتدريس والإفادة والفتيا درّس بالمسجد الحرام. ولما صنّف الإمام أحمد رضا خان العلم وبرع تصدّر للتدريس والإفادة الغيبية" قرأ صالح بن صدّيق أمام شريف مكّة حسين بن عليه رحمة الرحمن - "الدولة المكيّة بالمادة الغيبية" قرأ صالح بن صدّيق أمام شريف مكّة حسين بن علي في جلسته، توفي -رحمه الله تعالى - عام 1332ه بمكة المكرمة، فدفن بالمعلى. ("أهل الحجاز بعبقهم التاريخي" للشيخ حسن عبد الحي قزاز المكي، صـ282، والمختصر من كتاب "نشر النور والزهر" صـ219 ملتقطاً).

حقيق فهم والحال ما ذكرت، كفّار مارقون من الدين يجب على كلّ مسلم التحذير منهم، والتنفير عنهم، وذمّ طريقتهم الفاسدة، وآرائهم الكاسدة، وإهانتهم بكلّ مجلس واجبة، وهتك الستر عنهم من الأمور الصّائبة، ورحم الله القائل:

من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب ولو لا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب

أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الضالون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الكافرون، اللهم أنزل بحم بأسك الشديد، واجعلهم ومن صدّق أقوالهم ما بين شريد وطريد. ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. غاية محرّم الحرام 1324ه.

قاله بفمه، وأمر برقمه، خادم العلم والعلماء بالمسجد الحرام، محمّد صالح ابن العلاّمة المرحوم الشيخ صدّيق كمال الحنفي، مفتي "مكّة المكرّمة" سابقاً، غفر الله له ولوالدَيه ولمشايخه وأحبابه وخذل أعداءه وحساده ومن بسوء أراده، آمين!

محمد صالح كمال

العلامة المحقّق، والفهّامة المدقّق، مُشرق سناء الفهوم، مَشرق ذكاء العلوم، ذو العلوم، ذو العلوم والأفضال، مولانا الشيخ علي ابن صدّيق كمال<sup>(1)</sup>، أدامه الله بالعزّ والجمال.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أعزّ الدين القويم بالعلماء العاملين المكرمين بالعلم النافع الذين جعلتهم أنجماً يستضاء بمم في الأزمنة الدهماء الحوالك الظلم، وشهباً تحرق بهم طوائف الطغيان والزيغ والبدع فيحوروا رمم، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له شهادة ادّخرها ليوم الزحام، وأشهد أنّ سيّدنا محمّداً عبده ورسوله خاتم الأنبياء العظام -صلّى الله تعالى عليه وسلّم وعلى آله وصحبه الكرام- وبعد،

فأنا أشكر الله ربّي على طلوع هذا النجم الساطع، والدواء الناجع، في هذا الزمان الفاجع الواجع، الذي نرى فيه البدع كالسيل الدافع، وأهلها يتناسلون من كلّ حدب واسع، اللّهم أخلّ منهم البلاد، ومثل بحم بين العباد، وأهلكهم كما أهلكت ثمود وعاد، واجعل ديارهم بلاقع، لا شكّ في كفر هؤلاء الخوارج كلاب النار وحزب الشيطان، وحقيق بالقبول والإذعان ما جاء به هذا النجم اللامع، والسّيف القاطع رقابَ الوهابية ومن كان لهم تابع، الشيخ الكبير، والعَلم الشهير، مولانا وقدوتنا، أحمد رضا خان البريلوي، سلّمه

<sup>1-</sup> محمد علي بن صدّيق كمال، ولد بمكّة المكرّمة سنة ١٢٥٣ه أو ١٣٥٤ه، وقد أخذ من السيّد أحمد زيني دحلان -رحمه الله تعالى-، والعلاّمة رحمة الله الكيرانوي الهندي، والشيخ ياسين الشامي، ولقي مع الشيخ المحدّد الإمام أحمد رضا خان -عليه رحمة الرحمن- سنة ١٣٢٣ه بمكّة المكرّمة اه. ("سير وتراجم... إلخ" لعمر عبد الجبّار، ص١١١).

الله وأعانه على أعداء الدين المارقين بحرمة سيّدنا محمّد صلّى الله تعالى عليه وسلّم، وعليكم السلام.

على ابن صدّيق كمال

#### تقريظ

البحر الزاخر، والحبر الفاخر، بقية الأكابر، وعمدة الأواخر، الصفي المتوكّل، الوفي المتبتل، حامي السنن، ماحي الفتن، مطرح أشعّة النور المطلق، مولانا الشيخ محمّد عبد الحقّ المهاجر الإله آبادي<sup>(1)</sup>، دام بالأيد والأيادي.

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته!

1- عبد الحقّ بن شاه محمّد بن يار محمّد (البكري) الحنفي الإله آبادي المهاجر إلى مكّة المباركة، ولد 1252ه ونشأ بأرض الهند (في قرية نيوان في نواحي إله آباد بإقليم أتربرديش، الهند)، واشتغل بالعلم من صغوه، وسافر إلى دهلي وقرأ على الشيخ قطب الدين الحنفي الدهلوي المحدّث، وعلى غيره من العلماء، ثم هاجر إلى مكّة المباركة سنة ثلاث وثمانين ومئتين وألف، وأخذ عن الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد العمري الدهلوي، وحصلت له الإجازة منه في الحديث والطريقة، فتصدر للتدريس، ومكث بمكّة المكرّمة خمسين سنة يدرّس ويفيد الطلاب، منهم: المولوي عبد الأول الجونفوري وخلق كثير من العلماء، يربيهم ويجيزهم.

وله مؤلّفات، منها: "نهاية الأمل في مسائل الحجّ البدل"، و"تعليقات على الدرّ المختار"، "الأكليل على مدارك التنزيل" للنسفي في سبعة محلّدات كبيرة، وكانت وفاته لتسع عشرة حلون من شوال سنة ثلاث وثلاثين وثلاثين وثلاثئة وألف 1333هـ، ودفن بالمعلاة في قرب الشيخ رحمة الله الكيرانوي. ("الدليل المشير"، صـ403، "علماء العرب في شبه القارة الهندية" للشيخ يونس السامرّائي، صـ776).

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفّق من اختار من عباده لحماية هذه الشريعة، وجعلهم ورثة أنبيائه في العلم والحكمة ويالها من رتبة عالية رفيعة، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد الذي جمع فيه مولاه الفضل جميعه، وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس السميعة المطيعة، ما صاح الهزار فوق الأزهار ترنيمه وترجيعه، أمّا بعد،

فقد اطّلعت على هذه الرسالة الشريفة وما حوته من التحرير الأنيق، والتقرير الرشيق، فرأيتها هي التي تقرّ بها العينان لا بغيرها، وهي التي تصغي إليها الآذان حيث ظهر خيرها وميرها، أصاب صاحبها العلاّمة الحبر الطمطام المقوال المفضال المنعام النكر البحر الهمام الأريب اللبيب القمقام، ذو الشرف والجحد المقدام الذكيّ الزكيّ الكرام، مولانا الفهّامة الحاج أحمد رضا خان، –كان الله له أينماكان، ولطف به في كلّ مكان فيما بسط وحقّق، وضبط ودقق–، أقسط وزعاً، وأرشد وهدى، فيجب أن يكون المرجع عند الاشتباه إليه، والمعوّل عليه فجزاه الله الجزاء التامّ، وأسبغ عليه نعمه غاية الإنعام، وأطال طيلته طوال الدهر المستدام بأرغد عيش لا يسأم فيه ولا يسام بحقّ صنديد المرسلين سيّد الأنام عليه وعلى آله الكرام، وصحابته الفخام أزكى صلاة الله وأطيب السلام.

حرّره العبد الضعيف الملتجى بحرم ربّه الهادي، محمّد عبد الحقّ ابن مولانا الشيخ محمّد الإله آبادي عاملهما الله بفضله العميم.

8 صفر المظفّر 1324سنة من الهجرة النبويّة على صاحبها ألف ألف صلاة وتحيّة.

محمّد عبد الحق عفي عنه

21711

غيظ المنافقين، وفوز الموافقين، حامي السنّة وأهلها، ماحي البدعة وجهلها، زينة الزمان، وحسنة الأوان، منشد خطب الكرم، محافظ كتب الحرم، العلاّمة الجليل، والفهّامة النبيل، حضرة مولانا السيد إسماعيل خليل<sup>(1)</sup>، أدامهما الله بالعزّ والتبحيل.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد الأحد القهار، القويّ العزيز المنتقم الجبّار، المتعالي بصفات الكمال والجلال، المتنزه عن قول أهل الكفر والطغيان والضلال، الذي ليس له ضدّ ولا ندّ ولا مثال، ثم الصلاة والسلام على أفضل العالمين، سيّدنا محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين والمرسلين، المنقذ لمن تبعه من الخزي والردي الخاذل لمن استحبّ العمى على الهدى، أمّا بعد،

فأقول: إنّ هؤلاء الفرق الواقعين في السؤال، غلام أحمد القادياني ورشيد أحمد ومن تبعه كخليل الأنبهتي [السهارنفوري]، وأشرّفعلي وغيرهم، لا شبهة في كفرهم بلا مجال، بل لا شبهة فيمن شكّ بل فيمن توقّف في كفرهم بحال من الأحوال، فإنّ بعضهم منابذ للدين المتين، وبعضهم منكر ما هو من ضرورياته المتّفق عليه بين المسلمين، فلم يبق لهم اسم ولا رسم في الإسلام، كما لا يخفى على أجهل الناس من الأنام، فإن ما أتوا به شيء تمجه الأسماع، وتنكره العقول والقلوب والطباع.

<sup>1-</sup> إسماعيل بن خليل حافظ كتب الحرم المكّي، كان من أجلّة علماء الحرم الشريف، وخليفة الإمام أحمد رضا خان -عليه رحمة الرحمن-، وقد سافر -في سنة ١٣٢٨هـ إلى الهند لزيارة الشيخ المجدّد الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن. ("الملفوظ" المرتب من الشيخ المفتي الأعظم بـ"الهند" محمد مصطفى رضا خان البريلوي، الجزء الثاني، صـ١٣٩٥).

ثم أقول أيضاً: إنّي كنت أظنّ أنّ هؤلاء الضالّين المضلّين، الفجرة الكفرة المارقين من الدين، إنّما حصل لهم ما حصل من سوء الاعتقاد، مبناه على سوء الفهم من عبارات العلماء الأبحاد، والآن حصل لي علم اليقين الذي لا شكّ فيه أهّم من دعاة الكفرة يريدون إبطال دين محمّد حصلّى الله تعالى عليه وسلّم-، فتحد بعضهم ينكر أصل الدين، وبعضهم يدّعي انّه عيسى، وبعضهم يدّعي أنّه المهدي وأهونهم في الظهر بل أشدّهم في الحقيقة، هؤلاء الوهابية العنهم الله وأخزاهم، المهدي وأهونهم في الظاهر بل أشدّهم في الحقيقة، هؤلاء الوهابية العنهم، بأهّم هم المتبعون وجعل النار مأواهم ومثواهم-، يلبسون على العوام الذين هم كالأنعام، بأهّم هم المتبعون للسنة، وأنّ غيرهم من السلف الصالح الأئمة، فمن دونهم مبتدعون، وللسنة الغراء تاركون وخالفون، فيا ليت شعري...! إذا لم يكن هؤلاء لنهجه حصلّى الله تعالى عليه وسلّم مبّعين، فمن المتبع له...!؟ وأحمد الله تعالى على أن قيض هذا العالم العامل، والفاضل متبعين، فمن المتبع أحمد رضا خان حسلّمه الله الربّ المنّان لإبطال حججهم الداحضة العصر، مولانا الشيخ أحمد رضا خان حسلّمه الله الربّ المنّان لإبطال حججهم الداحضة بالأيات والأحاديث القاطعة-، كيف لا!، وقد شهد له عالمو "مكّة" بذلك، ولو لم يكن بالحلّ الأرفع لما وقع منهم ذلك، بل أقول: لو قيل في حقّه: إنّه مجدّد هذا القرن لكان حقاً وصدقاً:

وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

فجزاه الله خير الجزاء عن الدين وأهله، ومنحه الفضل والرضوان بمنّه وكرمه.

والحاصل: قد وجدت بأرض "الهند" الفرق كلّها، وهذا بحسب الظاهر، وإلا هم بطانة الكفرة أعداء الدين، ومرادهم بذلك إيقاع التفرقة بين كلمة المسلمين، ربّ ليس الهدى إلا هداك، ولا آلاء إلا آلاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوّة إلا بالله

العليّ العظيم، اللّهم أرنا الحقَّ حقًا وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطلَ باطلاً وألهمنا اجتنابه، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

قاله بفمه وكتبه بقلمه، راجي عفو ربّه الجليل، حافظ كتب الحرم المكّي، السيّد إسماعيل ابن السيّد خليل.

السيّد إسماعيل بن خليل ١٣٩١

#### تقريظ

ذي العلم الراسخ، والفضل الشامخ، والكرم والمنّ، والخُلق الحسن، والبهاء والزّين، مولانا العلاّمة السيّد المرزوقي أبو حسين<sup>(1)</sup>، حفظه الله في النشأتَين.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أطلع في سماء الوجود شمساً بازغة، كانت لظلمات الضلالات ناسخة دامغة، وللهداية إلى طريق الحقّ حجّةً بالغةً، ومحجّةً من سلكها لا تزل قدمه ولا تكون زائغة بوجود مَن أفاض الله علينا برسالته نعماً سابغة، وملأ بالعرفان قلوباً كانت فارغة، سيّدنا ومولانا محمّد الذي آتاه الله الآيات البيّنات، والمعجزات الباهرات، وأطلعه على ما

<sup>1-</sup> محمد أبو حسين المرزوقي المكّي -رحمه الله تعالى- (١٢٨٤هـ ١٣٦٥ه) كان مدرّساً وشهيراً بلقب "أبو حنيفة الصغير" وقرّظ أيضاً على" الدولة المكّية" للإمام أحمد رضا خان البريلوي عليه الرحمة-، وكان من خلفاء الإمام.

<sup>(&</sup>quot;أهل الحجاز... إلخ"، ص٢٨٣، و"تشنيف الإسماع" للشيخ محمود سعيد ممدوح، ص٥٠٧).

شآء من المغيّبات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سبقونا بالإيمان سبقاً، وباعوا نفوسهم في نصرة دينه، وتمهيد طرقه وتمكينه، فأولئك هم الفائزون حقّاً، المشرّفون خَلقاً وخُلقاً، المميّزون بحسن ذكرٍ يقى، وأجرٍ يتزايد في صحف الأعمال ويرقى، وعلى أتباعه المتمسّكين بحديه القويم، السالكين صراطه المستقيم، لا سيّما ورثته العلماء الأعلام الذين يستضاء بنورهم في حالك الظلام، أدام الله وجودهم على توالي الأعصار، وأطلع في سماء المعالى سعودهم في جميع القرى والأمصار، آمين!، أمّا بعد،

فقد منّ الله تعالى عليّ -وله الحمد والشكر- بالاجتماع بحضرة العالم العلاّمة، والحبر البحر الفهّامة، ذي المزايا الغزيرة، والفضائل الشهيرة، والتآليف الكثيرة في أصول الدين وفروعه، ومفردات العلم وجموعه، ولا سيّما في الردّ على المبطلين من المبتدعة المارقين، وقد كنت سمعت بجميل ذكره، وعظيم قدره، وتشرّفت بمطالعة بعض مصنّفاته التي يضيء الحقّ بحا من نور مشكاته، فوقرت محبّته بقلبي، واستقرّت بخاطري ولبيّ.

### والأذن تعشق قبل العين أحياناً،

فلمّا منّ الله تعالى بهذا الاجتماع، أبصرتُ من أوصاف كمالاته ما لا يستطاع، أبصرت علمَ علم عالي المنار، وبحر معارف تتدفّق منه المسائل كالأنحار، صاحب الذكاء الرائع، المستولي على حامل العلوم الذي سدّ بها الذرائع، المطيل بلسانه في حفظ تقرير علوم الشرائع، المستولي على الكلام والفقه والفرائض، المحافظ -بتوفيق الله تعالى - على الآداب والسُّنن والواجبات والفرائض، أستاذ العربيّة والحساب، بحر المنطق الذي تكتسب منه لآليه أيّ اكتساب، مسهّل الوصول إلى علم الأصول؛ إذ لم يزل لها رائضاً، حضرة مولانا العلاّمة الفاضل المولوي البريلوي الشيخ أحمد رضا، أطال الله حياته، وأدام في الدارين سلامته، وجعل قلمه سيفاً مسلولاً لا يغمد إلاّ في رقاب المبطلين، آمين!، اللّهم آمين!

فتذكّرت عند رؤياه -حفظه الله- قول الشاعر الناظم الناثر:

ورأيت نفسي ذاعي وحصر عن البلوغ في وصفه إلى البغية والوطر، وقد تفضّل علىّ الفاضل المذكور، ضاعف الله له الأجور برؤية هذا التأليف الجليل، والتصنيف النبيل الذي ذكر فيه الفرق الضالّة الحديثة التي كفرت ببدعها المكفّرة الخبيثة، فرفعت أكفّ الضراعة، متشفّعاً بصاحب الشفاعة، طالباً من الله حفظ الإيمان، مستعيداً به من الكفر والفسوق والعصيان، وأن يحفظ جميع المسلمين من سريان عقائد الكفرة المضلّين، ويجزي حضرة المؤلّف حير الجزاء في يوم الدين؛ إذ قام مقاماً تشكره عليه جميع المؤمنين في الردّ على هؤلاء المبطلين، بل الكذبة المفترين، وبيان فضائحهم، وترهاتهم وقبائحهم، ولا شكّ أنّ ما هم عليه من الاعتقاد في غاية البطلان والفساد، لا تتصوّره العقول، ولا تصدّقه النقول، بل مجرّد أوهام وترهات، ليس لها أدلّة ولا شبه تدرؤ عنهم ولا تأويلات، وإنّما هي محض اتّباع للهوى، موقعٌ -والعياذ بالله تعالى- في الردى، وقد قال تعالى: ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِيرَ ﴿ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الــــروم: 29]، ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَلهُ ﴾ [القصص: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهُوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ ﴾ [النساء: ١٣٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [ص: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَيْهَهُ مُولِهُ الفرقان: 43]، وقال تعالى: ﴿وَٱتَّبَعَ هَوَلُهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ ٱلْكَلِّبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثِ [الأعراف: ١٧٦]، وقال تعالى: ﴿وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَارِبَ أُمْرُهُ وَ فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨].

وقد أخرج الطبراني عن أنس -رضي الله تعالى عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم:

 $<sup>^{1}</sup>$  هكذا بالأصل، ولعلّه في الأصل: "ما سمعت" اهم (مصحّح).

((إنّ الله تعالى حجب التوبة عن كلّ صاحب بدعة حتى يدع بدعته))(1).

وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنهما- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم:

((أبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته))(2).

وأخرج ابن ماجه أيضاً عن حذيفة -رضي الله تعالى عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم:

((لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً، ولا صلاةً، ولا صدقةً، ولا حجّاً، ولا عمرةً، ولا جهاداً، ولا صرفاً، ولا عدلاً، يخرج من الإسلام، كما تخرج الشعرة من العجين))(3).

وأخرج البخاري ومسلم في "صحيحَيهما" عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه - حديثاً طويلاً وفيه:

((فلمّا أفاق)) أي: أبو موسى ((قال: أنا بريء ممّن بريء منه رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم))... الحديث<sup>(4)</sup>.

وأخرج مسلم في "صحيحه" عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن! ((إنّه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويزعمون أن لا قدر وأنّ الأمر آنف، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنيّ بريء منهم وأخّم برآء منيّ)) (5) انتهى.

<sup>-1</sup> الترغيب والترهيب" نقلاً عن الطبراني، من ترك السنّة وارتكاب البدع... إلخ، ر: ١١، -86.

 $<sup>^{2}</sup>$  "سنن ابن ماجه"، كتاب السنّة، باب اجتناب البدع والجدل، ر: ٥٠،  $^{3}$ .

<sup>3-</sup> المرجع السابق، ر: ٤٩.

 $<sup>^{-4}</sup>$  - "صحيح البخاري"، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، ١٧٣/١.

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود... إلخ، ٧٠/١.

<sup>5- &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود... إلخ، ٢٧/١.

فرحم الله امراً ناضل عن الحق وأيده وأظهره، وأدحض الباطل ودمّره، ورحم الله امراً أعان على ذلك نصرةً للدين، وخذلاناً للكفرة المبطلين، ورحم الله امراً تباعد عن أهل الكفر والضلال، واستعاذ بالله القادر المتعال في البكور والآصال من الوقوع في مصايد تلك الحبال قائلاً: الحمد لله الذي عافاني ممّا ابتلاهم به وفضّلني على كثير ممّن خلق تفضيلاً.

فقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- قال:

((من رآى مبتلى فقال: "الحمد لله الذي عافاني ممّا ابتلاك به وفضّلني على كثير ممّن حلق تفضيلاً"، لم يصبه ذلك البلاء)) (1).

وقال الترمذي: "حديث حسن".

ورحم الله امراً طلب لهم من الله تعالى الهداية لترك تلك الغواية، وطرح تلك الاعتقادات الباطلة، والبدع المكفّرة المضلّلة، والتوبة منها بالإعراض عنها، والتوفيق لأقوم طريق، فإنّه تعالى لا ربّ غيره، ولا خير إلاّ خيره، عليه توكلتُ وإليه أنيب، وصلّى الله تعالى على نبيّه ومصطفاه، وآله وصحبه وكلّ من اتبعه واقتفاه، آمين!، والحمد لله ربّ العالمين.

قاله بفمه، وكتبه بقلمه، أحد خدمة طلبة العلم بالمسجد الحرام المكّي، محمّد المرزوقي أبو حسين، عفا الله عنه، آمين!. محمّد المرزوقي أبو حسين، عفا الله عنه،

### تقريظ

 $<sup>^{-1}</sup>$  "جامع الترمذي"، كتاب الدعوات، ر: ٣٤٤٣، ٢٧٣/٥.

ذي الشرف الجلي، والفخر العلى الفاضل الكامل، والعالم العامل، دامغ أهل الكفر والكيد، مولانا الشيخ عمر أبي بكر باجنيد<sup>(1)</sup>، أدامه الله بالتأييد والأيّد.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على سيّد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضى الله عن التابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد،

فقد اطّلعت على هذه الرسالة للفاضل العلاّمة، والرحلة الفهّامة، الشيخ أحمد رضا، فرأيت أنّ مَن ذكر فيها من أهل الزيغ والضلال ضالّون مضلّون، ومن الدين مارقون، وهي طُغَينِهِم يَعْمَهُونَ [البقرة: 15]، أسأل مولاي العظيم أن يسلّط عليهم من يقمع شوكتهم، ويقطع دابرهم، فأصبحوا لا ترى إلاّ مساكنهم، إنّ ربيّ على كلّ شيء قدير، وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين، قاله الفقير إلى الله تعالى، عمر بن أبي بكر باجنيد.

عمر بن أبي بكر باجنيد ٢٩٦ه

<sup>1-</sup> عمر بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن علي بن محمد باجنيد الحضرمي المكّي، ولد في بلاد الماء بـ"حضر موت" في سنة ١٦٦٣ه، حفظ القرآن الكريم، وسافر بوالده إلى الحرمين الشريفين، ولازم الشيخ محمد سعيد بابصيل ملازمةً تامّة، فقرأ عليه القرأة والنحو والصرف والبلاغة والمنطق والفقه والأصلين والتفسير، و"إحياء علوم الدين" وتخرّج به، وأخذ عن السيّد أحمد زيني دحلان، ولازم حسين بن محمّد الحبشي، وقرأ عليه الكتب الستّة وغير ذلك من كتب الحديث، وأخذ عن بعض المسلسلات بأعمالها القوليّة والفعليّة، وتوفي -رحمه الله تعالى- بمكّة المكرّمة في سنة ١٣٥٤ه. ("أعلام المكيّين"، ١/١٥، و"الدليل المثير"، ص296).

حامل لواء العلماء المالكية، مطرح الأنوار العرشية والفلكية، الفاضل البارع، الخاشع المتواضع، ذو التقى والنقى، مفتي المالكية سابقاً، مولانا الشيخ عابد حسين المالكي (1)، زيّنه الله بأزين زين.

# بسم الله الرحمن الرحيم

وعليك أيّها المفضال، سلام الله المتعال!، الحمد لله الذي أطلع في سماء العلماء شموس العرفان، فأزاحوا بأنوارها الساطعة عن الدين غياهب ذوي البهتان، والصّلاة والسّلام على أكمل من اختصّه مولاه بعلم المغيّبات، وجعله نوراً ماحياً غياهب التلبيس عن الملّة الحنيفية بقواطع الآيات، ونرّهه عن جميع النقائص كالكذب والخيانة، فمعتقِد خلافه كافرٌ يستحقّ بالإجماع الإهانة، وعلى آله الأمجاد، وأصحابه الأسياد، أمّا بعد

فإنّه لمّا وفّق الله لإحياء دينه القويم في هذا القرن ذي الفتن والشرّ العميم، مَن أراد به خيراً من ورثة سيّد المرسلين، سيّد العلماء الأعلام، وفخر الفضلاء الكرام، وسعد الملّة والدين، أحمد السير، والعدل الرضا في كلّ وطر، العالم العامل ذو الإحسان، حضرة المولى أحمد رضا خان، فقام في ذلك بفرض الكفاية، وقمع ببراهينه القاطعة، ضلالة المبطلين

<sup>1-</sup> محمد عابد بن حسين بن إبراهيم الأزهري المالكي، ولد بمكة سنة 1275ه، درس عند الشيخ رحمة الله الكيرانوي، وشيخ الإسلام أحمد بن زيني دحلان وغيرهما، ولي الإفتاء بمكّة، وكان مدرّس بالمسجد الحرام، وأخذ عنه العلوم أخوه الشيخ محمد علي المالكي، والشيخ السيد عباس الملكي، ومحدث الحرمين الشيخ عمر حمدان المحرسي، وله مؤلّف "هداية الناسك إلى توضيح المناسك" ورسالة في التوسل، وغير ذلك من الكتب، توفي عام 1340ه أو 1341ه.

<sup>(&</sup>quot;الأعلام" للزركلي، 242/3، و"أعلام الحجاز"، للشيخ محمد على المغربي، 347/3-354، و"سير وتراجم"... إلخ، ص152).

البادية لذوي الدراية، ومنّ الله عليّ في أسعد الأوقات، وأشرف الطوالع وأبرك الساعات بالتيمّن بشمس سعوده، واللياذ بساحة إحسانه وجوده، والوقوف على رسالته التي جعلها حاصل رسائله اللاتي أقام فيها البراهين، وبيّن فيها أنواع الضلال الصادر من أهل الخبال، وهم غلام أحمد القادياني ورشيد أحمد وخليل أحمد وأشرّفعلي، وخلافهم ألمن أهل الضلال والكفر الجلي، وسوّد بما وجه ضلالهم المبين، فذكرت عند ذلك قول من احتباه مولاه: ((لن تزال هذه الأمّة قائمة على أمر الله لا يضرّهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله))(2)،

صلّى الله وسلّم عليه، وعلى آله ومن انتمى إليه، فجزى الله مؤلّفها حيث قام بعذا الأمر الواحب، وكشف بشموسه عن وجه الدين الغياهب، وقمع ضلال المبطلين المفسدين عقائد ضعفاء المسلمين، عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأبقى بدر سعوده منيراً في سماء الشريعة الغراء، ووقّقه إلى ما يحبّه ويرضاه، وأناله من الخير غاية ما يتمنّاه، آمين!، اللّهم آمين!.

قاله بفمه، وأمر برقمه، خادم العلم بالديار الحرمية، محمّد عابد ابن المرحوم الشيخ حسين مفتى السادة المالكية.

محمّد عابد بن حسین ۱۳۰۰ه

الله و الآن في الحجاز الشريف استعمال خلافه بمعنى غيره يقولون: جاءني زيد وخلافه أي: وغيره. اه (مصحّحه).

 $<sup>^{2}</sup>$  المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث معاوية بن أبي سفيان،  $^{1.1/2}$ 

العالم النحرير، الصفيّ الزكي الذهين الذكي، صاحب التصانيف، والطبع اللطيف، الشيخ محمد علي حسين المالكي<sup>(1)</sup>، نوّره الله بالنور الملكي.

# بسم الله الرحمن الرحيم

وعليك أيّها المفضال! سلام الله ورحمته وبركاته ورضاه، إنّ أعذب المقال، حمد ذي الجلال المنزّه عن النقائص والأشباه، الذي ختم الرسالة بأكرم رسول اجتباه، ونزّهه وسائر رُسله من الكذب والمنقّصات، واختصّهم من بين مخلوقاته بالاطّلاع على المعيّبات، فمن الحقّ بحم أدنى نقصٍ من العباد، فقد صار بالإجماع من أهل الارتداد، اللّهم فصل فمن الحقّ بحم أدنى نقصٍ من العباد،

("تشنيف الإسماع"، صـ393-397، و"سير وتراجم... إلخ"، صـ260-265).

<sup>1-</sup> محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي، ولد بمكّة المكرّمة سنة ١٢٨٧ه، ونشأ بها، وتوفيّ والده وهو في الخامسة من عمره، فكفله إخوه الشيخ محمد بن حسين مفتي المالكية، فربّاه وأحسن تربيته، ولازم أخاه الشيخ عابد مفتي المالكية، وأخذ عنه شتى العلوم، وأخذ الفقه الشافعي عن السيّد بكري شطا، وكان يغتنم بأوقاته ويقضيها في مطالعة الكتب، وتلقى التفسير عن الشيخ عبد الحق الإله آبادي، وتعيّن في عهد الدور العثماني عضوية مجلس التمييز، ورئاسة مجلس التعزيرات، وفي العهد المعودي عيّن وفي العهد المعودي عين عضواً برئاسة القضاء. وله تصانيف، منها: "انتصار الاعتصام بمعتمد كلّ مذهب من مذاهب الأئمّة الأعلام" و"القواطع البرهانية في بيان إفك غلام أحمد وأتباعه القاديانية" وغير ذلك من الكتب، وتلميذه الشيخ محمد على"، توفي بمكّة المكرّمة سنة 1767ه.

عليهم وسلم، وآلهم وصحبهم وكرم، سيّما نبيّك المصطفى، وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء، أمّا بعد،

فإنّه لمّا من الله على باستجلاء نور شمس العرفان، من سماء صفاء ملتزم الإتقان، مَن صار محمود فعله، كشّاف آيات فضله، وكيف لا!، وهو مركز دائرة المعارف اليوم، ومطلع كواكب سماء العلوم في دار القوم، عضد الموحّدين، وعصام المهتدين، القاطع بصارم البراهين، لسان المضلّين الملحدين، والرافع منار الإيمان، حضرة المولى أحمد رضا خان، أطلعني على وريقات بيّن فيها كلام مَن حدث في "الهند" من ذوي الضلالات، وهم غلام أحمد القادياني ورشيد أحمد وأشرّفعلي، وخليل أحمد، وخلافهم (1) من ذوي الضلال والكفر الجلي، وإنّ منهم مَن تكلّم في حقّ ربّ العالمين، ومنهم من ألحق النقص بأصفيائه المرسلين، وأنّه قد أبطل كلام كلّ من هؤلاء المضلّين برسالة بديعة رفيعة واضحة البراهين، وأمرني بالنظر في كلام هؤلاء القوم، وماذا يستحقّونه من اللوم، فنظرت إطاعةً لأمره في كلامهم، فإذا هو كما قال ذلك الهمام يوجب ارتدادهم، فهم يستحقّون الوبال، بل هم أسوأ حالاً من الكفّار ذوي الضلال، فجزى الله هذا الهمام، حيث أبطل برسائله قول هؤلاء اللئام، وقام بفرض الكفاية في هذا القرن العميم الشرور، ونهى المسلمين عن سفسطة ما صدر من أهل الفجور عن الإسلام والمسلمين، أحسن ما جازي به عباده المخلصين، ووفّقه وسدّده لإحياء الشريعة الغراء، وأسعده وأيّده ونصره على هؤلاء الأشقياء، ولا زال بدر إقباله، طالعاً في سماء كماله، آمين!، اللّهم آمين!، والحمد لله على ما أولاه، والصّلاة والسّلام على حاتم الرُسل الكرام، وآله والأصحاب ما تيمن بذكرهم كتاب.

<sup>1-</sup> أي: وغيرهم كما تقدّم. اه (مصحّحه).

قاله بفمه، ورقمه بقلمه، العبد الفقير ذو الآثام، محمّد علي المالكي المدرّس بالمسجد الحرام، ابن الشيخ حسين مفتي المالكية سابقاً بالديار الحرمية. محمد علي بن حسين ١٣١٠ه

شم امتدح الفاضل العلامة الممدوح -حفظه المولى السبوح- حضرة مصنف "المعتمد المستند" - كان له الأحد الصمد- بقصيدة غراء، وهي هذه كما ترى:

وحلت وطابت طيبة وتشرقت خير البلاد ف"مكّة" دوني ثبت لله حقّاً دعوة الهادي وفت بزيادة عمّا بر"مكّة" ضوعفت بزيادة عمّا بالأنام بنورها السامي اهتدت تلك الكواكب في البريّة أشرقت وبكت من الغبراء حتى أُغرقت ذي المعجزات ومن به العليا ارتقت أمّ القرى فجميعها بعدي أتبت أمّ القرى فجميعها بعدي أتبت طعم شفا من كلّ حادثة برت ويمين ربّ الخلق بي قد قُبّلت موسياته قد ضوعفت موسياته قد ضوعفت

ما سمت تتيه بحسنها لما زهت وأتت تقول لدي التفاخر أنّني وأحبّ من البلاد جميعها وي المطيع تضاعفت حسناته وأنا السماء تزيّنت بكواكب ما البدر بل ما الشمس إلاّ من سنا فلذلك الخضراء بُرقع وجهها فلذلك الخضراء بُرقع وجهها فياز الذي قد زارني بحبيب قولها بينا أنا مصغ لطيب قولها أنا قبلة للعالمين جميعهم أنا قبلة للعالمين جميعهم وي الصفا للطائفين ومروةٌ وي الحطيم ومستجارٌ والمقا

زادت على حسنات طيّبة (1) مئة وأنا أحب الأرض للمولى ولل وأتى بانى خىير أرض الله للـ أنا مطلع للنيرّات جميعها وأنا التي قصدي لقصد النسك يح وأنا على المسطاع حجّى واجب وكفايـةً في كـل عـام قـد أتـي في كل يوم ينظر المولى إلى فيعم حتى النائمين بساحتي وبكل يــوم مئــة عشــرون مــن للطائفين وناظرين لكعبة أنا مهبط الوحى الكريم ومظهر ال حبيّى من الإيمان جاء وأنّىنى وأنا المقدّسة الحرام العرش والب بي أكثـر القـرآن أنـزل ربّنـا لما أطالت في تمدّح نفسها حسبي بما جزم الأنام بأغّا وكم الأصول تشرقت بفروعها

ألف عن الحادي الرواية أُيدت مختـــار عنـــد رواة آثـــار روت ــه العظــيم روايــة أيضــاً زهــت فبم الفاخر لطيبةٍ إذ فاخرت رم قاصدی حتما بما قد أقتت عينا بعمر مرة قد بُرات والسيّات بساحتي قد كُفّرت أهلى برحمته ابتداءً قد تبت فضلاً برحمته ومغفرة وفت رحمات مولى الخلق بي قد أنزلت والراكعين عليهم قد قُسّمت إيمان والطاعات بي قد نُوعت أنفى كما الكيرُ الخبائث إذ بدت للد الأمين صلاح أسمائي سمت منى سرى بدر فأرض أشرقت قامت وقالت طيبة: هي طولت حير البقاع لطيبها ممّن حوت فبأحمد آباؤه قد شُروفت

<sup>1-</sup> طبّبة على زنة سيّدة عدل عن الاسم إلى الصفة إشارة إلى أنّ التسمية مبنيّة على التوصيف ومئة بالوقف، وإن كانت مضافة إلى ألف لما صرّح العروضيون أنّ كلّ عروض محلّ الوقف كالضرب، ولك أن تقرأ طيبة بإسكان "الياء" والوقف على "التاء" ومئة بـ"واو" الإطلاق على أن زادت بمعنى ازدادت والفاعل مئة ألف فيصير العروض مفتعلن. اه (مصحّحه).

بي تمّ بدر الدين آئ جمّعتت بی منبر الهادی علی حوض ثبت محراب طه بئر غرس فضّلت وبتفلة من خير مبعوث حلت بي قربة عن حج بيت قدمت أمّا بـ "مكّه" فالإساءة ضوعفت أمسوا ضياء الأرض منهم نورت قلت: اطلب حكماً عدالته نمت ربّ البلاغـة مـن بـه الـدنيا زهـت ذا فطنة منها العلوم تفجّرت بذكائه شَرحَ "المواقف" فانجلت لل زانه کشاف آي أحکمت ببديع منطقه الجواهر نُظّمت \_رار البلاغـة منه حقّاً أسفرت قلت: العزيز ومن به التقوى صفت عدل رضا في كل نازلة عرت خان البريلي مَن به الخلق اهتدت فعلے تقدّمه البرية أجمعت ن ذوي الهدى آيات رفعته رقت حججا بها حجج ابن حجّة ادحضت إلا كبدر دون شميس أشرقت أمليى وذا آياته قد شوهدت

بى من رياض الخلد روضة قربة بي أربعون من الصلة براءة أنفى الخبائث قـد أتـى كـالكير بي قال النبي بأخّا من جنّة أنا طابةٌ أنا دار هجرة من سما وبي الإساءة لا يضاعف ذنبها منتي قبور الصاحبين وعترة لما سمعت مقال كل منهما ذا خـبرة مـولى المعارف والهـدى ذا عفة ذا حرمة عند الملك شَرَحَ "المقاصد" فهو سعد الدين عضد الهداية فخرنا محمود فع أبدى معانى المشكلات بيانه إيضاحه بدلائل الإعجاز أس قالا: ومَن هو قد توثّقنا به؟ محيى علوم الدين أحمد سيرة مولى الفضائل أحمد المدعو رضا قالا: وأنعم بالحكم ذي التقي الطيّب بن الطيّب بن الطيّب بـ فابن العماد عماده من كشف ذا قاضي القضاة فما الخفاجي عنده أملى العلوم فهل سمعت بمثله

ز جلاله يهدي العباد إذا غوت ربّ الكمال ومَن به الخلق احتمت لا زال بدر کماله بسماء عز صلّی وسلّم ربّنا الهاد*ي ع*لی

تــمـت

بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلّى الله على مَن جعله هادياً لطريقه وآله.

محمّد علي بن حسين 131.

### تقريظ

الشابّ التقي المحصّل المترقّي، ذو الجمال والزين، الشيخ جمال بن محمّد بن حسين (1)، نزّهه الله عن كلّ شين.

(مختصر "نشر النور والزهر، صـ163، و"سير وتراجم... إلخ"، صـ90).

<sup>1-</sup> جمال بن محمد الأمير ابن المفتي المالكيّة بمكّة المحميّة العلاّمة الشيخ حسين المالكي، العالم النبيه الفاضل النحويّ النجيب الكامل، ولد بمكّة المشرّفة في سنة ١٢٨٥ه، نشأ بما وأخذ من جماعة من أفاضل أهلها فجد في الطلب ولازم عمّه الشيخ عابد مفتي المالكيّة، وأخذ عنه المعقول ولمنقول، ولازم العلاّمة الشيخ عبد الوهّاب البسري ثمّ المكّي الشافعي وقرأ عليه في العقول، ولما برع درّس بالمسجد الحرام وأفاد وصنّف، وتوظب عضواً بدائرة مجلس المعارف ثمّ عيّن أيضاً رئيساً بمحكمة التعزيرات الشرعية من طرف أمير مكّة الشريف حسين بن علي، وقد أجازه الإمام المجدّد أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن، توفي عام 1349ه بمكة المكرمة.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وجعله خاتماً لرسله وهادياً إلى الصراط المستقيم لكافّة الخلق، وجعل ورثة الأنبياء، علماء دينه القويم الذابّين عن الحقّ غياهب الأشقياء، والصلاة والسلام على سيّد الأنام، وآله الكرام، وأصحابه الفخام، أمّا بعد،

فإتي قد اطّلعت على كلام المضلين الحادثين الآن في بلاد "الهند"، فوجدته موجباً لردّ تقم واستحقاقهم للخزي المبين، وهم -أخزاهم الله تعالى - غلام أحمد القادياني، ورشيد أحمد وأشرّ فعليّ، وخليل أحمد وخلافهم (1) من ذوي الضلال والكفر الجلي، فجزى الله حضرة ذي الإحسان، المولى أحمد رضا خان، عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء، حيث قام بفرض الكفاية وردّ عليهم بالرسالة المسمّاة بـ"المعتمد المستند" ذابّاً عن الشريعة الغرّاء، ووققه لما يحبّه ويرضاه وبلّغه من الخير ما يتمنّاه، آمين!، اللهم آمين!، وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم.

قاله بفمه، وأمر برقمه، أحد المدرّسين بالديار الحرميّة محمد جمال حفيد المرحوم الشيخ حسين مفتى المالكية سابقاً.

محمد جمال بن محمد 1322ھ

<sup>1-</sup> أي: وغيرهم، كما مرّ اه. (مصحّحه).

جامع العلوم، ونابع الفهوم، حائز العلوم النقلية، وفائز الفنون العقلية، الهين، اللين الخاشع المتواضع، نادرة الزمان، مولانا الشيخ أسعد بن أحمد الدهان<sup>(1)</sup> المدرّس بالحرم الشريف، دام بالفيض والتشريف.

### بسم الله الرحمن الرحيم

حمداً لمن أبد الشريعة المحمدية على مدى الأيمام، وأيد الملّة الحنيفيّة بأسنة أقلام العلماء الأعلام، وقيّض لها في كلّ عصر من الأعصار، حماة وأنصاراً، ذوي عزائم وأخطار، يحمون حوزتها ويقوّون صولتها، ويقرّرون حجّتها، ويوضّحون محجتها، وهكذا في كلّ عصر يتحدّد النصر، ويحصل للعدوّ القهر حتىّ يتمّ الأمر، والصّلاة والسّلام على من سنّ سنة الجهاد، وأمر بتجريد سيوف الحجج من الأغماد لردع أهل الكفر والعناد، والبغي والفساد، وعلى آله وأصحابه الذين هم لحزب الله نجوم، ولحزب الشيطان الخاسر رجوم وبعد،

(مختصر "نشر النور والزهر"، صـ ۱۲۹).

<sup>1-</sup> أسعد ابن العلامة أحمد بن أسعد بن أحمد ابن الفهامة تاج الدين بن أحمد ابن الفقيه إبراهيم بن عثمان بن عبد النبي بن عثمان بن عبد النبي الدهان، الحنفي المكّي، ولد بمكّة المشرّفة سنة 1280ه، ونشأ بما، وحفظ "القرآن الجيد" مع كمال التجويد، وجدّ واشتهر في طلب العلوم، فقرأ على جملة من المشايخ العظام علماء البلد الحرام، منهم: العلامة الجليل الشيخ رحمة الله الهندي، والعلامة عبد الحميد الداغستاني الشرواني، وحضرة نور محمد البشاوري الحنفي، وقرأ على إسماعيل نوّاب في المنطق والتصوّف وغيرهما. أحذ عنه خلق كثير وانتفع به جمع غفير، ووظفه أمير مكّة المشرّفة الشريف حسين بن علي على مساعد القائم مقامية في فصل القضايا الشرعية، وجعله شيخاً على أهل المدرسة السليمانية، وجعله عضو "مجلس التعزيرات الشرعيّة"، وعرض عليه مرّةً نيابة القضاء بالمحكمة الشرعية، فاعتذر ولم يقبلها، وأقامه رئيساً على هيئة "مجلس تدقيقات أمور المطوّفين" بالبلد الأمين، توفي عام 1341ه.

فقد اطّلعت على هذه الرسالة الجليلة التي ألّفها نادرة الزمان، ونتيجة الأوان، العلاّمة الذي افتخرت به الآواخر على الأوائل، والفهّامة الذي ترك بتبيانه سحبان باقل، سيّدي وسندي، الشيخ أحمد رضا خان البريلوي -مكّن الله من رقاب أعاديه حسامه، ونشر على هامّ عزّه أعلامه- فوجدهًا حصناً مشيداً على الشريعة الغرّاء، رفعت على دعائم الأدلّة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ولا تنهض شبه الملحدين للقيام لدّيها، فإنمّا متوارية من خوفها، سلّت صوارم الحجج القطعيّة على عقائد الكافرين، ورمت بشهبها شياطين المبطلين، خفضت هامهم بذلك السيف المسلول، وأُشهرت فضيحتهم بين أرباب العقول حتى ظهر ظهور الشمس في رابعة النهار ارتدادهم، ﴿أُولَتِكَ فضيحتهم بين أرباب العقول حتى ظهر ظهور الشمس في رابعة النهار ارتدادهم، ﴿أُولَتِكَ مَن لَعنهُمُ اللّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ فِي الدُّنيٰ خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِمٌ مِن البدين القوم، أولئك المذين لَهُمْ في الدُّنيٰ خِزْيٌ وَلَهُمْ في الْاَخِرَةِ عَذَابُ عَظِمٌ البيّه المناهم المناهم المناهم المناهم في الدين القوم، أولئك المذين اللهمة في الدُّنيا خِزْيٌ وَلَهُمْ في الْلَاخِرَةِ عَذَابُ عَظِمٌ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ الله المؤلدي المناهم المناهم المناهم في الدين القوم، أولئك المناه المناهم في الدين القوم، أولئك المناهم في الدين القوم، أولئك المناهم في الدين القوم المهم المناهم في الم

فلعمري! أنّ هذا لهو التأليف الذي يفتخر به العالمون، و ﴿لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ الله عَلَهُ وَالله الله عَلَهُ الله على من محكم هذا التأليف الذي بإدحاض الحيدهم قلائد النعم، ونصر الدين بما أحكمه من محكم هذا التأليف الذي بإدحاض حجّة الخصم حكم، لا زالت أيّامه مشرقة السنا، وبابه كعبة المرام والمنى، ما تربّم بمدحه مادح، وصدح بشكره صادح، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

قاله بفمه، ورقمه بقلمه، خادم الطلبة راجي الغفران، أسعد بن أحمد الدهان عفا الله عنه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

أسعد الدهان

1324ھ

الفاضل الأديب الأريبُ اللبيب الحاسب الكاتب الرفيع المراتب، حسنة الأوان، مولانا الشيخ عبد الرحمن الدهّان<sup>(1)</sup>، دام بالمنّ والإحسان.

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أقام في كل عصر أقواماً وفقهم لخدمته، وأيدهم لدَي مناضلة الملحدين بنصرته، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد الذي أذلّ ببعثته أهل الكفر والطغيان، وعلى آله وأصحابه الذين أخمدوا نار الجهل فظهر نور اليقين واضح العيان، وبعد،

فلا شكّ أنّ القوم المسؤول عنهم أهل الحميّة الجاهلية، مارقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مستحقّون في الدنيا ضرب الرقاب<sup>(1)</sup>، ويوم العرض والحساب أشدّ

(مختصر "نشر النور والزهر"، صـ٢٤٢، و"سير وتراجم... إلخ"، صـ162).

<sup>1-</sup> عبد الرحمن بن المرحوم العلاّمة أحمد الدهان بن أسعد الحنفي المكّي العالم العلاّمة، ولد بمكّة المشرّفة سنة 1283ه ونشأ بها، وحفظ القرآن الجيد وجوّده، وصلّى به التراويح بالمسجد الحرام، وشرع في طلب العلوم، فقرأ على الشيخ رحمة الله الهندي في النحو والتوحيد والفقه وأصوله والتفسير والحديث والمعاني والبيان وغير ذلك، وحضر درس الشيخ عبد الحميد الداغستاني في "جامع الترمذي"، وقرأ على الشيخ حضرة نور محمد البشاوري ولازمه ملازمةً كبيرة، وتوظّف بمدرسة الشيخ رحمة الله المذكور ليعلم الطلبة بها، فلبث فيها سنين، وقام بالوظيفة أحسن قيام، ونتج على يده كثير من التلامذة، ثم جعل من جملة العلماء الموظّفين المدرّسين بالمسجد الحرام من طرف أمير مكّة الشريف حسين، فتصدّر للتدريس به، وعرضت عليه نيابة القاضي بالمحكمة الشرعية وغيرها من الوظائف المتعلّقة بالحكومة، وهو صالح دين صاحب تواضع وخمول منفرد عن الناس لا يرغب مخالطتهم، توفيّ ليلة السبت الثاني عشر من ذي القعدة سنة 1337ه.

العذاب، فلعنهم الله وأخزاهم، وجعل النار مثواهم، اللهم كما وفقت من اختصصته من عبادك لقمع هؤلاء الكفرة المتمرّدين، وأهّلته للذبّ عمّا يدعو إليه النبي الأمين، فانصره نصراً تعزّ به الدين وتنجز به وعد، ﴿وَكَارِ حَقًا عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]، لا سيّما عمدة العلماء العاملين، زبدة الفضلاء الراسخين، علاّمة الزمان، واحد الدهر والآوان، الذي شهد له علماء البلد الحرام بأنّه السيّد الفرد الإمام، سيّدي وملاذي، الشيخ أحمد رضا خان البريلوي –متّعنا الله بحياته والمسلمين، ومنحني هديه فإنّ هديه هدي سيّد المرسلين، وحفظه من جميع جهاته على رغم أنوف الحاسدين –، ﴿رَبَّنَا لاَ تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ الله على الله على الله عمران: 8]، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

قاله بفمه، ورقمه بقلمه، معتقداً بجنانه، الراجي من ربّه الغفران، عبد الرحمن ابن المرحوم أحمد الدهان.

<sup>1-</sup> اعلم أنّ ضرب الرقاب في الدنيا إنّما هو إلى الحكّام دون العوام، كما أنّ التعذيب في العقبي ليس إلا بيد ذي الجلال والإكرام، أمّا غير السلاطين وولاة الأمور فإنّما وظيفتهم الردّ باللسان، والطرد بالبيان، وتحذير المسلمين عن مخالطة الشياطين، ورفع الأمر إلى ولاة الأمر، و ﴿لَا يُكَلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَها ﴾ [البقرة: 286]، بل قد صرّحوا في الكتب الفقهية أنّ من قتل مرتداً بدون إذن السلطان يعزّره السلطان هذا في الممالك الإسلامية، فكيف بغيرها؟ فإنّه تقتله الحكّام، إن قتل المرتدّ فيكون فيه إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهَاكَة ﴾ [البقرة: 195]، وفيه تعريض نفسه المسلمة للقتل بنفس كافرة، وفي حديث عمر وعبد الله بن عمر حرضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم))، رواه الترمذي والنسائي، ["جامع الترمذي"، كتاب الديات، ر: ١٤٠٠، قتل الأحكام، فإنّما وقعت هذه الأحكام، فإنّما هي للسلاطين والحكّام، كما صرّح به في نفس هذه التقاريظ عدة أعلام، اه.

الفاضل المستقيم على الدين القويم، والحقّ القديم، المدرّس بـ"المدرسة الصولتية"(1)، بـ"مكّة المحميّة"، مولانا الشيخ محمّد يوسف الأفغاني (2)، حفظ بـ"السبع المثاني".

# بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانك يا مَن تفرّدت بالكبرياء! وتنزّهت عن سمّة النقص والكذب والفحشاء! أحمدك حمد مَن اعترف بعجزه، وأشكرك شكر مَن توجّه إليك بأسره، وأصلّي وأسلّم على سيّدنا محمّد خاتم أنبيائك، وخلاصة أهل أرضك وسمائك، وآله وأصحابه عمدة أصفيائك، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك، وبعد،

فإتي قد اطّلعت على هذه الرسالة التي ألّفها الفاضل العلاّمة، والحبر الفهّامة، المستمسك بحبل الله المتين، الحافظ منار الشريعة والدين، من قصرت لسان البلاغة عن بلوغ شكره، وعجز من القيام بحقّه وبرّه الذي افتخر بوجوده الزمان، مولانا الشيخ أحمد رضا خان -لا زال سالكاً سبيل الرشاد، وناشراً ألوية الفضل على رؤوس العباد، وأدامه الله

("أعلام الحجاز"، 286/2-313).

<sup>1-</sup> الواقعة قرب الحرم المكي، أسسها الشيخ العلامة رحمة الله الكيرانوي الهندي (1233هـ 1308هـ) عام ١٢٨٩ هم بمساعدة المرأة التي جاءت الحرمين الشريفين للحج والزيارة، اسمها صولة النساء، فالشيخ سمّى المدرسة باسمها. وكانت هي أكبر مدرسة إفادةً بمكة المكرمة بعد حلقات الدروس القائمة في الحرم في النصف الأوّل من القرن الثالث عشر.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> لم نعثر على ترجمته.

للذبّ عن الشريعة الغرّاء، ومكن حسامه من رقاب الأعداء – فوجد ثمّا قد هدمت معظم أركان عقائد المفسدين المرتدّين الذين أرادوا ﴿أَن يُطَفِئُواْ نُورَ ٱللّهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَيَأْبَى ٱللّهُ إِلّا أَن يُتِمّ نُورَهُ وَ التوبة: 32] إرغاماً لأنوف الحاسدين، وقد أودعت الحكمة وفصل الخطاب؛ إذ هي مسلّمة عند أولى الألباب، ولا عبرة بمن أنكر عليها ممّن أضلّه الله، ﴿وَخَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِه عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللّهِ [الجاثية: [عَلَى الله عنه]، شعر:

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم

والله! إخّم قد كفروا، وعن ربقة الدين قد حرجوا، ﴿فَتَعْسَا هُمْ وَأَضَلَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [محمد: 8]، ﴿أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ ﴾ [محمد: 23]، نسأله السلامة من تلك الاعتقادات، والعافية من هاتيك الخرافات، فجزى الله مؤلفها عن المسلمين خير الجزاء، وأنعم علينا وعليه بحسن اللقاء، آمين يارب العالمين!.

قاله بفمه، ورقمه بقلمه معتقداً له بجنانه، أضعف خلق الله، خادم طلبة العلم محمّد يوسف الأفغاني، بلّغه الله الأماني.

### تقريظ

ذي الفضل والجاه، أجل خلفاء الحاج المولوي الشاه إمداد الله، مدرّس الحرم الشريف والمدرسة الأحمدية، عكّة المحميّة، مولانا الشيخ أحمد المكّي الإمدادي.

أحمد بن ضياء الدين النبقالي الأصل، المكّي مولداً، ولد بمكّة المشرّفة، وأخذ العلم وقرأه على الشيخ رحمة الله الهندي ثمّ المكّى، فإنّه قد حضر لديه في عدة الفنون كالنحو والمنطق والأصلين والمعانى 1

# بسم الله الرحمن الرحيم

له الحمد والآلاء من شيد أركان الإسلام ونصب أعلامها، وضَعضعَ بنيان اللئام ونكس أزلامها، وجعل سيّدنا محمّداً للرسل قفلاً وللأنبياء ختامها، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له آلة واحدٌ صمدٌ تنزّه عن جميع النقائص، وعمّا يتفوّه به أهل الزيغ والشرك، تعالى الله عمّا يقول الظالمون، وأشهد أنّ سيّدنا ومولانا محمّداً خير الخلق قاطبة الذي خصّه الله بعلم ما كان وما يكون، وهو الشفيع المشقّع وبيده لواء الحمد، آدم ومَن دونه تحت لوائه يوم يبعثون وبعد،

فيقول العبد الضعيف الراجي لطف ربّه اللطيف، أحمد المكّي الحنفي القادري الجشتي الصابري الإمدادي: إنيّ اطّلعت على هذه الرسالة المشتملة على أربع توضيحات المؤيّدة بالأدلّة القاطعة، والبراهين المبرهنة بالكتاب والسنّة، كأنمّا أسنّة في قلوب الملحدين، فرأيتها صمصامة ماضية على رقاب الكفرة الفجرة الوهابيّين، فجزى الله مؤلّفها خير الجزاء، وحشرنا الله وإيّاه تحت لواء سيّد الأنبياء، كيف لا! وهو البحر الطمطام، أتى بالأدلّة الصحيحة غير سقام، وأحق أن يقال في حقّه: إنّه قائم لنصرة الحقّ والدين، وقمع أعناق الملاحدة والمتمرّدين، ألا...! وهو التقيّ الفاضل، والنقيّ الكامل، عمدة المتأخرين، وأسوة

والبيان والتفسير والحديث والفقه وغيرها، وقرأ عليه غيره أيضاً، وقرأ على سيديّ الوالد [أي: الشيخ أبو الخير مرداد] في الفقه حضر دروسه بالمسجد الحرام في قرأة "الدرّ المختار" وحواشيه و"الأشباه والنظائر" لابن نجيم بـ"حاشية الحموي" و"شرح البعلي" وغيره، ودرّس وأفاد وتكرّرت منه سفرات إلى أراضي النبقالة، وكان يبث العلم فيها، وله تأليف سمّاه "تحفة الكرام في فضائل البلد الحرام" و"ديوان" في الخطب الجمعيّة، وكان ينظّم الشعر باللسان الفارسي. (مختصر "نشر النور والزهر"، صد، ٨١).

وهو هندي الأصل، ومريد الشيخ إمداد الله المهاجر المكّي، وهو شيخ الطريقة لرشيد أحمد الكنكوهي أيضاً.

المتقدّمين، فخر الأعيان، مولانا المولوي الشيخ محمّد أحمد رضا خان، كثّر الله أمثاله ومتّع المسلمين بطول حياته، آمين!

لا ريب! إنّ هؤلاء مكذّبون للأدلّة صريحاً، فيحكم عليهم بالكفر، فعلى الإمام أيّد الله به الدين، وقصم بسيف عدله أعناق الطغاة المبتدعة والمفسدين، كهؤلاء الفرق الضالّة الباغين، والزنادقة المارقين، أن يطهّر الأرض من أمثالهم، ويريح الناس من قبائح أقوالهم وأفعالهم، وأن يبالغ في نصرة هذه الشريعة الغرّاء التي ليلها كنهارها ونهارها كليلها، فلا يضل عنها إلا هالك، ويشدّد على هؤلاء العقوبة إلى أن يرجعوا إلى الهدى، وينكفوا عن سلوك سبيل الردى، ويتخلّصوا من شرّ الشرك الأكبر، وينادي على قطع دابرهم إن لم يتوبوا بالله أكبر، فإنّ ذلك من أعظم مهمّات الدين، ومن أفضل ما اعتنى به فضلاء الأئمّة وعظماء السلاطين، وقد قال الإمام الغزالي -رحمه الله- في نحو هؤلاء الفرق: إنّ القتل(1) منهم أفضل من قتل مئة كافر؛ لأنّ ضررهم بالدين أعظم وأشدّ؛ إذ الكافر تجتنبه العامّة لعلمهم بقبح مآله، فلا يقدر على غواية أحد منهم، وأمّا هؤلاء فيظهرون للناس بزيّ العلماء والفقراء والصالحين مع انطوائهم على العقائد الفاسدة والبدع القبيحة، فليس للعامّة إلاّ ظاهرهم الذي بالغوا في تحسينه، وأمّا باطنهم المملوء من تلك القبائح والخبائث، فلا يحيطون به ولا يطّلعون عليه لقصورهم عن إدراك المخائل الدالّة عليه، فيغترّون بظواهرهم ويعتقدون بسببها فيهم الخير، فيقبلون ما يسمعون منهم من البدع والكفر الخفيّ ونحوهما، ويعتقدونه ظانّين أنّه الحقّ، فيكون ذلك سبباً لإضلالهم وغوايتهم، فلهذه المفسدة العظيمة. قال الإمام الولي محمّد الغزالي عليه رحمة الباري: إنّ قتل (2) الواحد من أمثال هؤلاء أفضل من قتل مئة كافر، وكذا في "المواهب اللدنية": أنّ من انتقص من

اهد. الله المطان الإسلام لا غير، كما تقدّم التصريح به آنفاً. اهـ  $^{-1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  تقدّم مراراً وفي نفس هذا الكلام أنّه ليس لغير سلطان الإسلام. اهـ.

شأن النبي -صلّى الله تعالى عليه وسلّم-، فيقتل<sup>(1)</sup>، فكيف مَن عاب الله والنّبي -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- من باب أولى، فإلى الله المشتكى والنجوى.

اللّهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، واحفظنا عن الغواية وأهلها، ﴿رَبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: 8]، واغفرلنا ولوالدينا ومشايخنا يوم الحساب، وارزقنا رضاك واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من الأحباب.

هذا ما قاله بلسانه، وزبره ببنانه، الراجي عفو ربّه الباري، أحمد المكّي الحنفي ابن الشيخ محمّد ضياء الدين القادري الجشتي الصابري الإمدادي، المدرّس بالحرم الشريف المكّي وبالمدرسة الأحمدية بمكّة المحميّة 1324ه، غفر الله ذنوبهما، وكان له ناصراً ومعيناً، حامداً ومصلّاً مسلّماً.

أحمد المكي الحنفي ابن محمد ضياء الدين القادري الجشتي 1324هـ

### تقريظ

العالم العامل، والفاضل الكامل، مولانا محمّد يوسف الخيّاط<sup>(2)</sup>، أدامه الله على سَوي الصراط.

 $<sup>^{-1}</sup>$  المواهب اللدنية"، المقصد الرابع، الفصل الثاني: حكم مَن انتقصه أو سبّه،  $^{-1}$ 

<sup>2-</sup> محمد بن يوسف الخيّاط الشافعي المكّي، أحد أجلّة علماء البلد الحرام العلاّمة الفلكي المحقّق المتفتّن في العلوم منطوقها والمفهوم، منثورها والمنظوم، فلذا اعقدتْ عليه الخناصر أثنى عليه الأصاغر والأكابر.

ولد بمكّة المشرّفة، ونشأ بها، وأكبّ على كسب العلوم وتحصيلها وجمعها من أهليها وتأصيلها وجدّ في ذلك حتى فاق أقرانه الأفاضل، وحاز فصاحةً وكمالاً وأدباً يقصر عنه يد المتناول، ونشر

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده، سيّدنا محمّد صلّى الله تعالى عليه وسلّم.

من وجد من هؤلاء الأصناف الذين حكى عنهم حضرة الفاضل المؤلّف أحمد رضا خان -شكر الله سعيه - ما في هذه الرسالة من هذه المنكرات الفاحشة التي في غاية الغرابة التي لا يصدر مثلها عمّن يؤمن بالله واليوم الآخر، لا شكّ أخّم ضالّون مضلّون كفّار يخشى منهم الخطر العظيم على عوام المسلمين، خصوصاً في الأصقاع التي لا ينصر حكّامها الدين؛ لكونهم ليسوا من أهله ويجب على كلّ مسلم التباعد عنهم، كما يتباعد من الوقوع في النار، وعن الأسود الفاتكة، ويجب على كلّ من قدر من المسلمين على خذلانهم، وقمع فسادهم، أن يقوم بما استطاع من ذلك، كما فعل حضرة المؤلّف الفاضل -شكر الله سعيه -، وله اليد الطولى عند الله ورسوله، والله تعالى أعلم،

كتبه الحقير محمد بن يوسف حيّاط.

محمّد يوسف 1323ھ

ونظم وفاق مَن أنشأ ونظّم، أسّس أوّل مدرسة له في دار صغيرة بجوار باب الدريبة، فاكتظف بالطلاّب، وفي زمن قصير تخرّج منها طلاّب كثيرون، هم في عداد العلماء الحاضرين، ثم ساعده الشريف الحسين، وهو في أبان أمارته على الحجاز في زمن الحكم العثماني، فبني له مدرسة السعى المقابلة لباب الإسلام، وأمدّه بعونه لتوسيع مدى التعليم فيها، فكانت النواة الأولى لانتشاء التعليم في البلاد، وكان ذلك في ١٣٢٧ه، ولم نعثر على تاريخ وفاته إلاّ أنّ المعروف أنّه توفيّ ببلاد "حاوى" [أندنوسيا] بعد عام ١٣٣٠ه.

(مختصر "نشر النور والزهر"، صـ٧٤، و"سير وتراجم... إلخ"، صـ111).

الشيخ الجليل المقدار الرفيع المنار، مولانا الشيخ محمد صالح بن محمّد بافضل (1)، أدام الله فيوضه على الصغار والكبار.

# بسم الله الرحمن الرحيم

أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل! وأصلى وأسلم على من هو لنا إليك أشرف الوسائل، رغماً على أنف كل محادل معاند، وطرداً لكل مصادر في ذلك ومطارد، وأسألك الرضا عن العلماء الأماثل القائمين بخدمة الشريعة فلا أحد لهم في ذلك مماثل، أمّا بعد،

فإنّ الله حلّت عظمته، وعظمت منّته، قد وفّق من اختاره من عباده للقيام، بخدمة هذه الشريعة الغرّاء، وأمدّه بثواقب الأفهام، فإذا أظلم ليل الشبهة أطلع من سماء علمه بدراً، وهو العالم الفاضل الماهر الكامل، صاحب الأفهام الدقيقة، والمعاني الرفيعة، حضرة المؤلّف لكتابه الذي سمّاه "المعتمد المستند"، وتصدّى فيه للردّ على أهل البدع

<sup>1-</sup> صالح بن محمد بن عبد الله بافضل (صاحب "الوقف" الشهير بـ"وقف بافضل بمكة"). ولد بمكة سنة ٢٧٦ه، ونشأ بها، حفظ كثير من المتون في عدة فنون، وجد في طلب العلم، فتلقى من علماء المسجد الحرام، منهم: الشيخ محمد سعيد بابصيل، ولازم السيّد بكري شطا، وتفقّه عليه، وأجازه إجازةً عامة، وحضر دروس السيّد أحمد دحلان، أجيز بالتدريس في المسجد الحرام، فتصدّر له ودرّس بالمسجد الحرام، وكانت حلقة درسه في الحصوة التي أمام باب الزمامية، وانتفع به كثيرون، منهم: الشيخ عبد الله بن أحمد ميرداد وغيره، توفيّ -رحمه الله- بمكّة المكرّمة في ١٣٣٣ه. (مختصر "نشر النور والزهر"، ص212، و"سير وتراجم... إلح"، ص134ه).

والكفر والضلال بما فيه مقنع لذوي البصائر، ومَن هو بطريق الحقّ لا يجحد، وهو الإمام أحمد رضا خان، وبيّن في رسالته هذه التي تصفّحتها مختصر كتابه المذكور، وبيّن لنا أسماء رؤوساء الكفر والبدع والضلال مع ما هم عليه من المفاسد وأكبر المصائب، فباءوا بخسران مبين، وعليهم الوبال إلى يوم الدين، فقد أحسن المؤلّف في ابتداع هذا التصنيف، وأجاد في اختراع هذا الترصيف، فشكر الله سعيه وأمدّه بالبراهين لقمع الملحدين، بجاه سيّد المرسلين سيّدنا محمّد، صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين، ياربّ العالمين!

رقمه الراجي عفو ربّه والفضل، محمّد صالح بن محمّد بافضل.

محمد صالح بن محمد بافضل 130۲هـ

### تقريظ

الفاضل الكامل، ذو محاسن الشمائل، والفيض الربّاني، مولانا الشيخ عبد الكريم الناجي الداغستاني (1)، حفظ من شرّ كلّ حاسد وشاني.

<sup>1-</sup> السيد عبد الكريم بن جمرة الداغستاني الشافعي نزيل البلد الحرام، ولد ببلاده "دَرْبَنْدْ" سنة 1267ه، كما أفادني هو بذلك، ونشأ بها وحفظ القرآن الجيد، اشتغل بتحصيل العلوم على علمائها، فقرأ عليهم في كلّ فنّ من الفنون، وانتفع بهم، ثمّ ذهب إلى ديار بكر، وتمّ طلبه هنالك على مَن بها من العلماء الأفاضل، وأجازه سائر شيوخه، وأذنوا له بالتدريس فدرّس في ديار بكر، وتصدّر له في سنة ثمان وثمانين، ولبث بها إلى سنة ستّ وتسعين، ثمّ رحل إلى "مصر" وأقام بها سنة واحدة، ثمّ قدم مكّة المشرّفة لأداء الفريضة وجاور بها وحضر دروس الشيخ عبد الحميد الداغستاني تلميذ العلاّمة الباجوري، ولازمه وقرأ عليه "تحفة" للعلاّمة ابن حجر، و"سنن أبي داؤد"، وأجازه بمرويّاته وانتفع به الكثيرون، ولبث يدرّس بالمسجد الحرام، وبخلوته الكائنة بـ"مدرسة

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله وصحبه أجعمين، أمّا بعد،

فإنّ هؤلاء المرتدّين، قد مرقوا من الدين، كما يمرق الشعرة من العجين، كما قاله النبيّ الأمين، وكما صرّح به صاحب هذه الرسالة المسطّرة، بل هم الكفرة الفجرة، قتلهم واحب على من له حدّ<sup>(1)</sup> ونصل وافر، بل هو أفضل من قتل ألف كافر، فهم الملعونون، وفي سلك الخبثاء منخرطون، فلعنة الله عليهم وعلى أعواهم، ورحمة الله وبركاته على من خذلهم في أطوارهم هذا، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه أجمعين.

خادم العلم الشريف في المسجد الحرام، عبد الكريم الداغستاني.

عبد الكريم الناجي

.....

• ( •

الراودية" في سائر الفنون، حتى أنّه كان يدرّس في الفقه الحنفي لما أنّه قد قرأه على بعض العلماء الحنفيّة، وتخرّج به علماء أفاضل كثيرون مدرّسون، وأنّه رجل مخلص، فاضل، كامل، متواضع، متفنّن، فلكي، وقد تزّوج بمكة وأولد الأولاد، وصار ذا ثروة وملك داراً وهو الآن قيم بالبلد الحرام مشتغل بالتدريس والعبادة وإفادة الأنام من أعيان فضلائها وأعاظم كبرائها، وتوفيّ سنة ١٣٣٨هـ.

(مختصر "نشر النور والزهر"، صـ٧٦، و"سير وتراجم... إلخ"، صـ٧٣).

- وهو سلطان الإسلام من ممالك الإسلام -أعزّ الله نصره إلى يوم القيام-، أمّا عامّة المسلمين فإنّما لهم الردّ باللسان والحذر بالجنان، وتنفير الإخوان عن استماع كلام كلّ شيطان، فإنّما يكلّف الله نفساً وسعها. اهـ ١٢

الشارب من منهل الإيمان اليماني، الفاضل الكامل البالغ منتهى الأماني، مولانا الشيخ سعيد بن محمد اليماني<sup>(1)</sup>، لا زال محفوظاً ومحظوظاً بأطائب التهاني.

### بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدك اللهم حمد أهل ودادك، من وققتهم للعمل على وفق مرادك، فأدّوا ما حملوا من أعباء الديانة مع شهودهم العجز والاستكانة، لو لا أن أمددتهم بالفتح والإعانة، ونسألك اللهم في سلكهم انتظاماً، ومن مقسم الفضل معهم اقتساماً، ونصلي ونسلم على مَن فقه وعلّم، وأوتي جوامع الكلم، وعلى آله الميامين، وأصحابه أصحاب اليمين، أمّا بعد،

فإنّ من جلائل النعم التي لا نثبت في ساحة شكرها أن قيّض الشيخ الإمام، والبحر الهمام، بركة الأنام، وبقية السلف الكرام، أحد الأئمّة الزهاد، والكاملين العباد، أحمد رضا خان للردّ على هؤلاء المرتدّين الضالّين المضلّين المارقين من الدين، مروق السهم من الرمية؛ إذ لا يشكّ ذو لبّ في ردّ تهم وضلالهم ومروقهم من الدين، جعل الله التقوى زاده، ورزقني وإيّاه الحسني وزيادة، وأناله من الخيرات ما أراده، آمين بجاه الأمين!.

<sup>1-</sup> سعيد بن محمد اليماني (المتوق ١٣٥٤ه)، ذكره الشيخ عبد الله أبو الخير مرداد في "نشر النور والزهر" من جملة مشائخ الشيخ أحمد شطا، والشيخ بكر صباغ، صـ92، 146 من "المختصر"، سافر إلى أندونوسيا حينما بدأ دور آل سعود في الحجاز المقدّس.

<sup>(&</sup>quot;الدليل المثير"، صـ 108، "سير وتراجم... إلخ"، صـ262).

رقمه أقل الخليقة، بل لا شيء في الحقيقة، فقير رحمة ربّه، وأسير وصمة ذنبه، خويدم طلبة العلم في المسجد الحرام، سعيد بن محمّد اليماني، غفره الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين...!.

سعید بن محمّد الیمانی ۱۳۱۳

#### تقريظ

الفاضل الحاوي للدلائل والدعاوي، الحائد الزاوي عن كلّ المساوي، مولانا الشيخ حامد أحمد محمّد الجداوي<sup>(1)</sup>، حفظ عن شرّ كلّ غبيّ وغاوي.

# بسم الله الرحمن الرحيم

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم، الحمد لله العلي الأعلى الذي ﴿جَعَلَ كَلِمَةُ ٱللّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا﴾ [التوبة: 40]، سبحانه من إله تنزّه وجوباً عن الزور والبهتان، وعن إمكان النقائص وسمات الحدوث

<sup>1-</sup> محمد حامد أحمد الجداوي، ولد بمكة المكرمة سنة 1277ه ونشأ بحا، ثم سافر إلى مصر فتخرج من الأزهر، كان مدير "مدرسة الفلاح" بمكّة المكرّمة، هذه المدرسة عليا من مدارس مكّة المكرّمة بعد "المدرسة الصولتية"، وكان سبط مفتي الشافعيّة شيخ الإسلام السيّد حسين بن محمد الحبشي المكّي -رحمه الله تعالى-، وأخذ منه ومن الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، وقد أجازه كثير من علماء الإسلام في التصوّف، توفي بمكة عام 1324ه. ("سير وتراجم... إلى"، ص236).

والإمكان، سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله على الإطلاق، وأوسعهم علماً وأكملهم في الخلق والأخلاق، من آتاه الله علم الأوّلين والآخرين، وختم به النبوّة ختماً حقيقيّاً فهو خاتم النبيين، كما عُلم ذلك من ضروريات الدين، التي ثبتت بسواطع أدلّة البراهين، سيّدنا ومولانا محمّد بن عبد الله الذي هو أحمد المبشّر به على لسان ابن مريم المسيح المفرد الأوحد، صلّى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان من أهل السنة والجماعة أجمعين، ﴿ أُولَتِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْفَلِحُونَ ﴾ [المحادلة: 22]، حمل الله مع التأييد، والتأبيد سنتهم وأستنهم وأسنتهم وألسنتهم وأقلامهم رماحاً في نحور المارقين من الدين، كما يمرق السهم من الرمية يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ﴿ أُولَتِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِ عَمُ الشَّيْطَنِ عَمُ اللهُ عَمْ المُعْلِ الله عَلَ الله عَمْ المُعْلِ الله عَمْ المُعْلِقِ المُعْلِ الله عَمْ المُعْلِ الله عَمْ المُعْلِ الله عَلَى الله عَمْ المُعْلِ الله عَلَى المُعْلِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُعْلِ الله عَلَى المُعْلِ الله عَلَى الله عَلَى المُعْلِ الله عَلَى المُعْلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْلِقُ المُعْلَى الله عَلَى المُعْلِ اللهُ المُعْلَى المُعْلِ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِقَ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلِ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلِ اللهِ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلِ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلِ اللهُ المُعْلَى المُع

فقد طالعت هذه النبذة التي هي أغوذج "المعتمد المستند"، فوجد ثمّا شذرة من عسجد، وجوهرة من عقود درِّ وياقوتٍ وزبرجد، قد نظّمها بيد الإجادة في سلك إصابة الصواب في الإفادة، العمدة القدوة العالم العامل الحبر البحر الرحب العذب المحيط الكامل المحبوب المقبول المرتضى، محمود الأقوال والأفعال مولانا الشيخ أحمد رضا، متّعنا الله والمسلمين بحياته، ونفعه ونفعنا وإيّاهم في الدارين بعلومه ومصنفاته تدلّ على أنّ أصلها حجّة حقّ بالغة، وشمس هدى باهرة بازغة لأدمغة الأباطيل دامغة، ولظلمات شبهات أهل الزيغ ماحية ماحقة، حتى أضحت بأنوارها وحقّ الحقّ زاهقة، كيف! وهي لباب في بابحا، ومصيبة في جوابحا؛ إذ لا شكّ أنّ من تلطخ بالأنجاس المنفرة من أرجاس بدع العقائد المكفّرة، كان حرياً بأن يكفّر، ويحذر عنه كلّ أحد ولو كافراً، وينفرّ؛ إذ هو أكبر الكبائر، وحاشا أن يكون من الأكابر، بل هو أصغر الأصاغر، ويجب على كلّ عاقل أن يعظه ولا يعظم، وكيف! ومن يهن الله فما له مكرم، فإن صلح حاله، وإلا وجب بالتي هي أحسن

جداله، فإن تاب وإلا وجب<sup>(1)</sup> قتله وقتاله، وكان في مستقر سقر مآله، ألا...! وإنّ القلم أحد اللسانين، وإنّ اللسان أحد السنانين، وإنّ حسم رقاب البدع المكفّرة أحد الحسامين، وإنّ إحسان الجادلة بقواطع الحجج أحد الجهادين، ﴿وَالَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُبُلَنَا وَإِنّ اللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ [العنكبوت: ٦٩] ﴿ شُبْحَننَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمًّا يَصِفُونَ وَإِنَّ ٱللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩] ﴿ شُبْحَننَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمًّا يَصِفُونَ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩] ﴿ شُبْحَننَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمًّا يَصِفُونَ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٥-

أي: إن كان القائل شرذمة قتلهم سلطان الإسلام، وإن كانت لهم فئة قاتلهم بجنود الإسلام، وأمّا العلماء والعامّة فلهم الردّ عليه بالتحرير والتقرير، كما أفاد بقوله: ألا وإنّ القلم... إلخ اهـ.

الفواكه الهنيّة والتسجيلات المدنيّة ١٣٢٤

#### تقر بظ

تاج المفتين، وسراج المتقنين، مفتي السادة الحنفيّة بـ"مدينة الأمينة الصفيّة"، ناصر السنّة بالنجدة والبأس، مولانا المفتي محمد تاج الدين إلياس<sup>(1)</sup>، لا زال مبحلاً عند الله وعند الناس.

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ رَبّنَا لَا تُرِغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا مِن لّدُنكَ رَحْمَةً إِلّكَ أَنتَ آلُوهًا بُ الله عمران: [٨] ﴿ رَبّنَا ءَامّنًا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتّبَعْنَا آلرّسُولَ فَاكْتُبّنَا مَعَ آلشّهِدِينَ ﴾ [آل عمران: 3] سبحانك حلى شأنك، وعيّر سلطانك، وسطع برهانك، وسبق إلينا إحسانك، تقدّست ذاتك وصفاتك، وتنزّهت عن المعارض آياتك وييّناتك، نحمدك على أن هديتنا لدين الحقّ، وأنطقتنا بلسان الصدق، وأرسلت إلينا سيّد الأنبياء، وخاتم الرسل الأصفياء، سيّدنا محمّد بن عبد الله ذا الآيات الباهرة، والحجج الساطعة القاهرة، والمعجزات الباقيات الظاهرة، فآمنًا به واتّبعناه ووقرناه ونصرناه، فلك الحمد كما يجب والثناء الجميل، على ما هديتنا إليه من سواء السبيل، فصلّ يارتنا! وسلّم على هادينا إليك، ودالنا عليك، صلاةً تليق بك منك إليه، وسلّم وبارك كذلك عليه، وآله وذويه، وأحز حملة شريعته في كلّ عصر، وحماة دينه في كلّ مصر، بأفضل ما تجازي به المحسنين، وبأوفر ما تثيب به المتّقين وبعد،

فقد اطّلعت على ما حرّره العالم النحرير، والدرّاكة الشهير، جناب المولى الفاضل الشيخ أحمد رضا خان من علماء أهل الهند –أجزل الله مثوبته، وأحسن عاقبته في الردّ على الطوائف المارقة من الدين، والفِرَق الضالّة من الزنادقة الملحدين، وما أفتى به في حقّهم

مولانا المفتي تاج الدين إلياس: ذكره عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني من جملة مشائخه المدنيّين في -1 فهرس الفهارس والأثبات"، ٣٦٦/١، ٣٦٩، ٧٦١/٢، ٧٦١/١.

في كتابه "المعتمد المستند"، فوجدته فريداً في بابه، ومجيداً في صوابه، فحزاه الله عن نبيّه ودينه والمسلمين خير الجزاء، وبارك في حياته حتى يزيح به شبه أهل الضلالة الأشقياء، وأكثر في الأمّة المحمّدية أمثاله، وأشباهه وأشكاله، آمين!

الفقير إليه -عزّ شأنه- محمّد تاج الدين ابن المرحوم مصطفى إلياس الحنفي المفتي ب"المدينة المنوّرة"، غفرله.

محمّد تاج الدين إلياس 1291ه

#### تقريظ

أجل الأفاضل، أمثل الأماثل، القوّال بالحقّ، وإن ثقل وشقّ، مفتي "المدينة" سابقاً، ومرجع المستفيدين لاحقاً، الفاضل الربّاني، مولانا الشيخ عثمان بن عبد السلام الداغستاني<sup>(1)</sup> دام بالتهاني، وفوز الآمال والأماني.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، أمّا بعد،

فقد اطّلعت على هذه الرسالة البهيّة، والمقالة الواضحة الجليّة، فوجدت مولانا العلاّمة، والبحر الفهّامة، حضرة أحمد رضا خان، قد انتدب للردّ على هذه الطائفة المارقة من الدين، الكفرة السالكة سبيل المفسدين، فأظهر فضائحهم القبيحة في "المعتمد

مشائخه الكبير الكتاني من جملة مشائخه  $^{-1}$  عثمان بن عبد الكبير الكتاني من جملة مشائخه المدنيّين في "فهرس الفهارس"،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$  ،  $^{-1}$ 

المستند"، فلم يبق من نتائجهم الفاسدة فيه إلا وزيّفها، فليكن منك التمسّك بتلك العجالة السنيّة، تظفر في بيان الردّ عليهم بكل واضحة دامغة جليّة، لا سيّما المتصدّي لحل رأية هذه الفرقة المارقة التي تدّعى بالوهابية، ومنهم مدّعي النبوّة غلام أحمد القادياني، والمارق الآخر المنقص لشأن الألوهيّة والرسالة قاسم النانويّ، ورشيد أحمد الكنكوهي، وخليل أحمد الأنبهتي [السهارنفوري]، وأشرّفعليّ التانوي، ومن حذا حذوهم، فحزى الله خيراً حضرة الشيخ أحمد رضا خان، فإنّه شفى وكفى بما أفتى به في كتابه "المعتمد المستند" المذيّل بتقاريظ علماء "مكّة المكرّمة"، فإخّم يحقّ عليهم الوبال، وسوء الحال؛ لأخّم من المفسدين في الأرض، هم ومن على منوالهم، ﴿قَنتَلَهُمُ آللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة: المفسدين في الأرض، هم ومن على منوالهم، ﴿قَنتَلَهُمُ آللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة: المفسدين في الأرض، هم ومن على منوالهم، ﴿قَنتَلَهُمُ آللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة: المفسدين في الأرض، هم ومن على منوالهم، ﴿قَنتَلَهُمُ آللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة: المفسدين في الأرض، هم ومن على منوالهم، ﴿قَنتَلَهُمُ آللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة: المفسدين في الأرض، هم ومن على منوالهم، ﴿قَنتَلَهُمُ آللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ ﴾ وجزى الله حضرة الشيخ أحمد رضا خان، وبارك فيه وفي ذرّيّته، وجعله من القائلين بالحق إلى يوم الدين.

الفقير إلى عفو ربّه القدير، عثمان بن عبد السلام داغستاني، مفتي "المدينة المنوّرة" سابقاً، عفا الله عنه.

عثمان بن عبد السلام داغستاني 1297ه

#### تقريظ

الفاضل الكامل، باهر الفضائل، ظاهر الفواضل، طاهر الشمائل، مفتي المالكيّة بالمدينة المنوّرة، ذو اللمّة الملكيّة، السيّد الشريف السرّي، مولانا الشيخ أحمد الجزائري<sup>(1)</sup>، دام بالفيض الباطني والظاهري.

# بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وتأييده ومعونته ومرضاته!

الحمد لله الذي جعل أهل السنة والجماعة معزوزين إلى قيام الساعة، والصلاة والسلام على سندنا، وذخرنا وملاذنا ومعتمدنا، سيّدنا محمّد إنسان عين هذا الوجود الثابت كماله وإجلاله، ومجده وإفضاله، لدي أهل النقل والعقل والشهود، -القائل: ((ما ظهر أهل بدعة إلا أظهر الله لهم حجّته على لسان من شاء من خلقه))(2)، والقائل: ((إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبّ أصحابي فليظهر العالم علمه، ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً))(3)، والقائل: ((أترعون عن ذكر الفاجر متى يعرفه النّاس اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس))، رواه ابن أبي الدنيا والمحكيم والشيرازي وابن عدي والطبراني والبيهقي والخطيب عن بهز بن حكيم عن

 $<sup>^{-1}</sup>$  أحمد بن أحمد بن عبد القادر الجزائري المدني المالكي، درس عند الشيخ المعمر محمد أمين بن عمر بالي زاده المدني مفتي الحنفية بالمدينة المنوّرة، ذكره الشيخ عبد الحي الكتّاني في "فهرس الفهارس"، 369/1

 $<sup>^{2}</sup>$  "كنز العمّال"، عن ابن عباس رضى الله عنهما، ٢٢٠/١.

ميزان الاعتدال"، حرف الميم، مَن اسمه: محمد بن عبد الجميد التميمي المفلوج، 7.77 بتصرّف، المعجم الكبير"، ر: 1.10, 1.10، 1.10، "تاريخ بغداد"، الرقم: 1.10، ذكر محمد بن أحمد أبو عبد الله البرزاطي، 1.10، 1.10.

جدّه (1) - وعلى آله وصحبه والتابعين من أهل السنّة والجماعة المقلّدين للأئمّة الأربعة المجتهدين، أمّا بعد،

فقد اطّلعت على ما تضمّنه هذا السؤال مع الإمعان الذي عرضه حضرة الشيخ أحمد رضا خان -متّع الله المسلمين بحياته، ومتّعه بطول العمر والخلود في جنّاته - فوجدت ما نقله من الأقوال الفظيعة عن أهل هذه البدعة الشنيعة، كفر صراح، ومرتكبها بعد الاستتابة، دمه (2) مباح، ومؤلّفها مستحقّ بتكليف مضغ لسانه، ورضّ يده وبنانه حيث استخفّ بمقام الألوهية، واستحقر منصب الرسالة العموميّة، وعظم أستاذه إبليس، وشاركه في الإغواء والتلبيس، فعلى من بسط الله لسانه من العلماء الأعلام، وأطلق يده من الأمراء والحكّام أن يجتهدوا في إزالة بدعتهم باللسان والسنان حتى يستريح منهم العباد والبلاد والأذهان، ألا! وإنّ بـ"مكّة" بلد الله الأمين، طائفة منهم شياطين، فليحذر العوام من مخالطتهم بالكلّية، فإخّا والله! أشدّ من مخالطة المحذوم في الأذيّة، ومنهم أيضاً عندنا باللدينة النبويّة"، شرذمة قليلة مسترة بالتقيّة، فإن لم يتوبوا فعن قريب تنفيهم "المدينة" عن مجاورتها لما هو ثابت في الحديث الصحيح من خاصيتها هذا، ونسأل الله تعالى إن أراد بالنّاس فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، وأن يرزقنا حسن النيّة ويجعلنا من المخلصين.

(مصحّح).

أي: عن أبيه، وهو عن أبيه جدّ هذا معاوية بن حيده القشيري رضي الله تعالى عنه اهـ،  $^{-1}$ 

<sup>2-</sup> هذه الأحكام إلى قوله: "ورضّ يده"، لسلطان الإسلام -أيّده الله بنصره-، كما سيفصّل الشيخ آنفاً أنّ على العلماء إزالة بدعتهم باللسان، وعلى الحكّام بالسنان، وعلى العوام الحذر عن مخالطتهم اه.

قاله بلسانه، ورقمه ببنانه، أحقر الورى، وخادم العلماء والفقراء، شيخ المالكيّة، بحرم خير البريّة السيّد أحمد الجزائري المدني مولداً، الأشعري معتقداً، المالكي مذهباً، القادري طريقةً ونسباً، حامداً مصلّياً ومسلّماً معظّماً مبجلاً متمّماً عبده.

السيد أحمد الجزائري

#### تقريظ

كبير العلماء، وكريم الكرماء، كنز العوارف، ومعدن المعارف، ذو شيبة العلماء، الموفّق من السماء، ذو الفيض الملكوتي، مولانا الشيخ خليل بن إبراهيم الخربوتي (1)، أيّده الله بالنصر اللاهوتي.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيّين، سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أمّا بعد،

فتحرير علماء الإسلام، المقرّر في هذا المقام، هو الحقّ المبين الواجب اعتقاده بإجماع علماء المسلمين، حسبما حقّقه العالم العلاّمة الفاضل الكامل المولوي أحمد رضا خان البريلوي في كتابه "المعتمد المستند"، أدام الله تعالى نفع المسلمين به على الأبد، والله الهادي إلى الصواب، وإليه المرجع والمآب.

أمر بكتبه خادم العلم الشريف بالحرم الشريف النبوي، خليل بن إبراهيم الخربوتي.

خلیل بن إبراهیم خربوتی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- لم نجد ترجمته.

#### تقريظ

الضوء المنوّر، والرّوح المصوّر، صورة السّعادة، وحقيقة السيادة، ذو الحسنى وزيادة، ودلائل الخيرات، وجلائل المبرات، الحميد الرشيد، مولانا السيّد محمّد سعيد<sup>(1)</sup>، شيخ الدلائل، لا زال بالفضائل.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي به تستنتج المطالب، وتتيسّر المآرب، حمداً نتمسّك بيمنه، ونلجأ من المخاوف إلى أمنه، وصلاةً وسلاماً يتواليان ما توالي الملوان على سيّدنا محمد الذي أشرقت ببعثته السماء والأرض، ولاذ به الخلائق عند اشتداد الهول يوم العرض، وعلى آله الذين اقتبسوا النور من أضوائه، وحفظوا أقواله وأفعاله فهم لمن بعدهم في الدين قدوة، وفي الذين اقتبسوا النور من أضوائه، وحفظوا أقواله وأفعاله فهم لمن بعدهم في الدين قدوة، وفي الهدي المحمّدي لكلّ تابع بهم أسوة، وبذلك كان الحفظ بهذه الشريعة الغرّاء مختصّاً بقول الصادق المصدوق: ((لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون)) أمّا بعد،

فإنّ الله حلّت عظمته، وعظمت منّته، قد وفّق من اختاره من عباده لخدمة هذه الشريعة الغرّا، وأمدّه بثواقب الإفهام، فإذا أظلم ليل الشبهة أطلع من سماء علمه بدراً، فصارت بذلك محفوظة عن التغيير والتبديل بين جهابذة العلماء النقّاد جيلاً بعد جيل، ومن أجلّهم العالم العلاّمة، والبحر الفهّامة، حضرة الشيخ المولوي أحمد رضا حان، فقد أجاد في ردّه في

١- الشيخ السيّد محمد سعيد بن محمد المغربي: ذكره الكتّاني في "فهرس الفهارس"، ١١٥٩/١.

<sup>.</sup>  $2^{-1}$  "صحيح مسلم"، كتاب الإمارة، باب قوله 3: ((لا تزال طائفة...  $|4\rangle$ )،  $|4\rangle$ 

<sup>&</sup>quot;كنز العمّال"، عن المغيرة، ر: ٣٤٤٩٦، ١٦٤/١٢.

كتابه "المعتمد المستند" على الزائغين المرتدّين أهل الفساد والنكد، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلم.

قاله بلسانه، ورقمه ببنانه، الفقير لربه، محمّد سعيد ابن السيّد محمّد المغربي شيخ الدلائل، غفر الله له وللمسلمين.

شيخ الدلائل السيّد محمد سعيد

#### تقريظ

الفاضل الجليل، والعالم النبيل، ذو الضياء الشمسي والنور القمري، مولانا الشيخ محمد بن أحمد العمري<sup>(1)</sup>، دام بالعيش الهني الغض الطري.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وإمام المرسلين، وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،

فقد اطّلعت على رسالة العالم العلاّمة، والمرشد المحقّق الفهّامة، صاحب المعارف والعوارف، والمنح الإلهيّة اللطائف، سيّدنا الأستاذ عَلم الدين وركنه، وعماد المستفيد ومتنه، المنلا الشيخ أحمد رضا خان -أمتع الله بوجوده، وأنار سماء العلوم بأنوار شهوده فوجدهًا مكمّلة المقاصد، ومتمّمة المراصد، ومقيّدة الشوارد، وعذبة المصادر والموارد، قد استحوذت على شبه الملحدين فاجتنّتها، وأتت على أسباب الزنادقة فاستأصلتها مع وضوح الأدلّة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- لم نجد ترجمته.

وسطوع البراهين، وعذوبة المسالك وصحّة الموازين، فجزاه الله ربّه عن نبيّه ودينه أحسن الجزاء، ووفاه أجره عن الإسلام وأهله بالمكيال الأوفى، شعر:

ولا زال في الإسلام فحراً (1) مشيدا به يهتدي في البرّ والبحر من يسري

قاله في ربيع الثاني 1324ه، راجي دعائه محمّد بن أحمد العمري، أحد طلبة العلم بالحرم النبوي.

فإنّ لي ذمة منه بتسميتي محمّداً

#### تقريظ

السيّد الشريف النظيف اللطيف الماهر العريف، ذو العزّ والتشريف، الغني عن التوصيف، حضرة مولانا السيّد عبّاس ابن السيّد الجليل محمّد رضوان<sup>(2)</sup>، شيخ الدلائل، عاملهما الله تعالى في اليوم العبوس بالرضوان.

# بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانك ربّنا لا نحصي ثناءً عليك، ولك الحمد منك وإليك، وصلاةً وسلاماً على نبيّك كاشف الغمّة، وعلى آله وصحبه هداة الأمّة، ما خطّ قلم، وخفّ إلى مسارعة الخيرات قدم، أمّا بعد،

2- السيّد عبّاس ابن السيّد الجليل محمد رضوان: (١٢٩٣هـ ١٣٤٦هـ)، انظر للتفصيل: "أعلام من أرض النبوّة" لأنس يعقوب كتبي المدني، ١٦٣/٢-١١٧، "تشنيف الإسماع"، ص٢٦٦-٢٦٥.

<sup>1-</sup> لعارّ الأنسب: "قصراً" اه، (مصحّحه).

فيقول فقير دعاء الإحوان، عبّاس ابن المرحوم السيّد محمّد رضوان: أطلقت عنان الطرف في ميدان براعة هذه الرسالة، فوجدهًا رافلة من السداد والرشاد في حلّتي جمالة وجلالة، كافلة بالردّ على أهل البدع والضلالة، فهي "المعتمد المستند"؛ لكونها للمهتدين مفزعاً وسند، قد أوضحت ما ضلّت في إدراك دقائقه الأفهام، وحقّقت ما زلّت في حقائقه الأقدام، كيف لا! وهو العلاّمة الإمام الذكي الهمام النبيه النبيل الوجيه الجليل، وحيد العصر والزمان، حضرة المولوي أحمد رضا حان البريلوي الحنفي، لا زال روضاً يانعاً بالمعارف، وبدراً سائراً في منازل لطائف العوارف، أجزل الله لي وله الثواب، ومنحني وإيّاه جسن المآب، ورزقنا جميعاً حسن الحتام بجوار خير الأنام، وبدر التمام، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتمّ السلام.

كاتبه خادم العلم ودلائل الخيرات في مسجد أفضل المخلوقات، عبّاس رضوان في اليوم السابع من ربيع الثاني.

عباس ابن السيّد محمد رضوان بفضل بارئه يدخل الجنان

#### تقريظ

الفاضل العقول، أحد الفحول الطيّب الزكي الفطن الذكي، الغصن المزين بالطيب المغرسي، مولانا عمر ابن حمدان المحرسي<sup>(1)</sup>، ذكره الفوز والفلاح وما نسي.

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَٰ تِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّامُنتِ وَالنُّورَ ثُمَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَجِمْ يَعْدِلُورَ ﴾ [الأنعام: 1]، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد خاتم النبيين، القائل: ((لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ حتى تقوم الساعة)) رواه الحاكم عن عمر (<sup>2</sup>)، وفي رواية لابن ماجة عن أبي هريرة: ((لا تزال طائفة من أمّتي قوّامة على أمر الله لا يضرّها من خالفها)) (<sup>3</sup>) وعلى آله الهادين، وأصحابه الذين شادوا الدين، أمّا بعد،

فإنيّ قد اطّلعت على ما حرّره العالم العلاّمة الدرّاكة الفهّامة، ذو التحقيق الباهر جناب الشيخ أحمد رضا حان في الخلاصة المأخوذة من كتابه المسمّى بـ"المعتمد المستند"،

<sup>1-</sup> عمر بن حمدان المحرسي التونسي المكّي المدني (١٩٢١هـ ١٣٦٨ه/١٨٥٥م- ١٩٤٩م) مدرّس ومحدّث، وقد لقّب محدّث الحرمين الشريفين، كان من خلفاء المجدّد الإمام أحمد رضا خان البريلوي اعليه رحمة القوي-، وجمع أسانيده مختصراً في كتابه "ذوي العرفان ببعض أسانيد عمر حمدان"، وتلميذه الشيخ محمد ياسين الفاداني المكّي، قد ألّف في حياته وجمع أحواله وأسانيده في كتابه "مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان" في ثلاث مجلّدات، وثم بعد ذلك لحقصه في محلّدين. ("أعلام من أرض النبوّة"، ١٩٢١، "تشنيف الإسماع"، ص٢١٥-٤٣٢، "الدليل المثير"، محلّدين. ("أعلام من أرض النبوّة"، ١٩٢١، "تشنيف الإسماع"، ص٢١٠- ٢٠٠).

<sup>.</sup> والمستدرك على الصحيحين" للحاكم، كتاب الفقن والملاحم، لا يزال الدين قائماً... إلخ، ٤ (  $^2$  ) .  $^2$ 

<sup>3- &</sup>quot;سنن ابن ماجه"، المقدّمة، كتاب السنّة، باب: اتباع سنّة رسول الله ﷺ، ر: ۷، ۱۳/۱.

فوجدته في غاية التحرير، فلله درّ مؤلّفه، فلقد أماط الأذى عن طريق المسلمين، ونصح لله ولرسوله ولائمة الدين وعامّتهم.

قاله في 8 ربيع الثاني عمر بن حمدان المحرسي المالكي مذهباً، الأشعري اعتقاداً، خادم العلم ببلدة سيّد الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام.

عمر ابن حمدان المحرسي ١٣٢٠ه

#### التقريظ

منه -حفظه الله- ما سطره مرّة أخرى، والمسك بالتكرار أحقّ وأحرى.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدى مَن وفقه بفضله، وأضل مَن خذّله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به كتبه ورسله عاملين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وأنزل عليه كتابه المبين، فيه تبيان كل شيء وإبطال إلحاد الملحدين، فبينه بسنته الواضحة الأدلة والبراهين، وعلى آله الهادين، وأصحابه الذين شادوا الدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا سيّما الأئمة الأربعة المجتهدين، ومن قلّد بهم من جميع المسلمين، أمّا بعد،

فقد سرحت نظري في رسالة الشيخ العالم العلاّمة باقر مشكلات العلوم، ومبين المنطوق منها والمفهوم بتوضيحه الشافي، وتقريره الكافي، الشيخ أحمد رضا خان البريلوي، المسمّاة بـ"المعتمد المستند"، -حفظ الله مهجته، وأدام بهجته- فوجدهّا شافيةً كافيةً فيما ذكر فيها من الردّ على مَن ذكر فيها، وهم الخبيث اللعين، غلام أحمد القادياني الدجّال

الكذّاب مسيلمة آخر الزمان، ورشيد أحمد الكنكوهي، وخليل أحمد الأنبهتي [السهارنفوري] وأشرّفعليّ التانوي، فهؤلاء إن ثبت عنهم ما ذكره هذا الشيخ مِن ادّعاء النبوّة للقادياني، وانتقاص النبي -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- من رشيد أحمد وخليل أحمد وأشرّفعليّ المذكورين، فلا شكّ في كفرهم ووجوب قتلهم على كلّ من يمكّنه (1) ذلك.

قاله الفقير إلى الله تعالى عمر بن حمدان المحرسي المالكي خادم العلم بالمسجد النبوي.

عمر ابن حمدان المحرسي ١٣٢٠ه

#### تقريظ

الفاضل الكامل، العالم العامل، الطبيب المداوي، لداء أهل المساوي، السيّد محمّد بن محمّد المدني الديداوي<sup>(2)</sup>، تغمّده الله تعالى بالفضل الحاوي.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد، فقد اطّلعت على ما سطره العلاّمة النحرير، والدرّاكة الشهير، الشيخ أحمد رضا خان، فوجدته سحراً لأولى الألباب، وترياقاً لكلّ مسموم حائدٍ عن الصواب، وإنّ قوله

 $<sup>^{1}</sup>$  وهم سلاطين الإسلام، اه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> لم نجد ترجمته.

حقّ، وأدلّته المرسومة صدق، فيجب على كلّ مسلم العمل بمقتضاها، وتكون هجيراه سرّاً وجهراً حتى ينال من الخيرات منتهاها.

كتبه أسير المساوي، فقير ربّه، محمد بن محمد الحبيب الديداوي عفي عنه.

السيد محمد الحبيب الديداوي

#### تقريظ

ذي الخير الجاري، والمير الساري بين الأمصار والبراري، أحد الأخيار من خيار الباري، الشيخ محمّد بن محمّد السوسي الخياري<sup>(1)</sup>، المدرّس بالحرم المختاري، تحلّى الله تعالى عليه بشأن الغفّاري.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ﴿ اللَّذِعَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ مِ بِاللَّهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ مَكَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَ التوبة: 33]، والصلاة والسلام الأتمّان الدائمان على أفضل الخلق على الإطلاق سيّدنا محمّد، وعلى آل وصحب ومن تبعه في قوله وفعله، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آل وصحب كلّ أجمعين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، أمّا بعد،

فقد اطّلعت على هذه الرسالة في الردّ على أهل الزيغ والكفر والضلالة، التي ألّفها العالم الفاضل الإنسان الكامل العلاّمة المحقّق الفهّامة المدقّق، حضرة الشيخ أحمد رضا خان –أصلح الله له الحال والشأن، آمين! –، فوجدهمّا كافيةً في الردّ على هؤلاء الزائغين الملحدين المعتدين على الله تبارك وتعالى ورسول ربّ العالمين، الذين ﴿ يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ اللّهِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> لم نجد ترجمته.

بِأَفْوَ هِهِمْ وَيَأْيَى آللهُ إِلّا أَن يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ آلْكَفِرُونَ ﴾ [التوبة: 32]، ﴿ أُولَتِكَ اللّهُ عَلَىٰ قُلُومِمْ وَاتّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ [محمد: 16]، وأصمهم عن الحق وأعمى ألّنين طَبَعَ آللهُ عَلَىٰ قُلُومِمْ وَاتّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمْ فَصَدّهُمْ عَنِ آلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ [النمل: أبصارهم، ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ آلشّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدّهُمْ عَنِ آلسّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ [النمل: 24]، ﴿ وَسَيَعْلَمُ آلَذِينَ ظَلَمُواْ أَيّ مُنقلَبٍ يَنقلِبُونَ ﴾ [الشعراء: 227]، كيف لا! وهي موافقة للنصوص الصريحة المشهورة الصحيحة، فحزى الله مؤلّفها عن هذه الأمّة الخيرية الجزاء الأوفى، وقربه ومن يلوذ به لديه زلفى، وأيّد به السنّة وهدم به البدعة، وأدام لأمّة محمّد – صلّى الله تعالى عليه وسلّم – نفعه، آمين!

كتبه الفقير إلى الله الباري، محمّد بن محمّد السوسي الخياري، خادم العلم الشريف.

محمد السوسى الخياري

# الكلم العلية لمفتي الشافعية 1324ه

#### تقريظ

حائز العلوم النقلية، وفائز الفنون العقلية، الجامع بين شرف النسب والحسب، وارث العلم والجحد أبا عن أب المحقّق الألمعي، والمدقّق اللوذعي، مفتي الشافعيّة بالمدينة المحميّة، مولانا السيّد الشريف أحمد البرزنجي<sup>(1)</sup>، عمّت فيوضه كلّ رُومي وزنجي.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وجب له الكمال المطلق لذاته في ذاته وصفاته، الذي يسبّح له ويقدّسه عن كلّ نقص مَن في أرضه وسماواته، وتعالت حقيقته عن الشريك والنظير، في أَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيِّ أَوهُو السّمِيعُ البّبَصِيرُ [الشورى: 11]، كلامه الأزلي هو الصدق وعين اليقين، وقوله الفصل، والحقّ المبين، وأفضل الصلاة والتسليم، وأكمل الرحمة والبركة والتكريم، على سيّدنا ومولانا محمّدن الذي اصطفاه ربّه على العالمين، وآتاه علم الأوّلين والآخرين، وأنزل عليه "القرآن الجيد"، ﴿لا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ أَتَرِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ [فصّلت: 42]، وخصّه بالكمالات التي لا تستقصى، وعلّمه المغيّبات التي لا تحصى، فهو أفضل الخلق ذاتاً وشمائل على الإطلاق، وأكملهم عقلاً وعلماً وعملاً بلا شقاق، وختم به النبيّين، فلا رسول ولا نبيّ بعده، وأبّد شريعته فلا تنسخ حتى تقوم بلا شقاق، وختم به النبيّين، فلا رسول ولا نبيّ بعده، وأبّد شريعته فلا تنسخ حتى تقوم

<sup>1-</sup> السيّد الشريف أحمد بن إسماعيل البرزنجي المدني مفتي الشافعية بالمدينة المنوّرة: ذكره في "فهرس الفهارس"، ١٩٦/، ١٧٩، ١٩٦، ١٩٦، ٣٢٧.

الساعة، وينجز الله وعده، وآله الطيّبين الطاهرين، وأصحابه المؤيّدين بنصر الله على عدوّهم حتى أصبحوا ظاهرين أمّا بعد،

فيقول المحتاج إلى عفو ربّه المنجي، السيّد أحمد ابن السيّد إسماعيل الحسيني البرزنجي، مفتى السادة الشافعيّة في "مدينة خير البريّة"، -عليه أفضل الصلاة والتحيّة-:

إنيّ قد وقفت أيّها العلاّمة النحرير، والعلم الشهير، ذو التحقيق والتحرير، والتدقيق والتحبير، عالم أهل السنّة والجماعة، جناب الشيخ أحمد رضا خان البريلوي، والتدقيق والتحبير، عالم أهل السنّة والجماعة من كتابك المسمّى بـ"المعتمد المستند"، فوجدهًا على أكمل الدرجات من حيث الإتقان والمنتقد، وقد أزلت بما الأذى عن طريق المسلمين، ونصحت فيها لله ورسوله ولائمة الدين، وأثبت فيها ببراهين الحق الصحيحة، وامتثلت فيها قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((الدين النصيحة))<sup>(1)</sup>، فهي وإن كانت غنيّة عن الإطراء والتبحيل، والثناء الجميل، لكني أحببت أن أجاريها في رهانها، وأجلو عن بعض الوجوه في مضمار تبيانها، لكي أشارك صاحبها فيما استوجبه من الحظّ الجميل، والأجر المدّخر عند الله والثواب الجزيل.

فأقول: أمّا ما ذكر عن غلام أحمد القادياني من دعواه مماثلة المسيح، ودعواه الوحي إليه، والنبوّة، وتفضيله على كثير من الأنبياء، وغير ذلك من الأباطيل التي تمجّها الأسماع، وينفرّ عنها مستقيم الطباع، فهو في ذلك أخو مسيلمة الكذّاب، وأحد الدجّالين بلا ارتياب، لا يقبل الله منه علماً، ولا عملاً، ولا قولاً، ولا صرفاً، ولا عدلاً؛ لأنّه قد مرق عن دين الإسلام مروق السهم عن الرمية، وكفر بالله ورسوله وآياته الجليّة، فيجب على كلّ مؤمنٍ يخشى الله وعذابه، ويرجو رحمته وثوابه، أن يتجنبه وأحزابه، وأن يفرّ منه فراره من الأسد والمجذوم؛ لأنّ قربه داء سارٍ وبلاء جارٍ وشوم، وكلّ من رضي بشيء من مقالاته

<sup>.</sup>  $1 \pi / 1$  ((الدين النصيحة... إلخ))،  $1 \pi / 1$  (الدين النصيحة... إلخ))،  $1 \pi / 1$ 

الباطلة أو استحسنه أو اتبعه عليها، فهو كافر في ضلال مبين، ﴿أُولَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَم الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وأمّا الفرقة المسمّاة بـ"الأميرية" والفرقة المسمّاة بـ"النذيرية" والفرقة المسمّاة بـ"القاسمية" وقولهم: "لو فُرض في زمنه -صلّى الله تعالى عليه وسلّم-، بل لو حدث بعده نيّ جديد، لم يخل ذلك بخاتميته... إلخ"(1)، فهو قولٌ صريحٌ في تجويز نبوّة جديدة لأحدٍ بعده، ولا شكّ أنّ مَن جوّز ذلك فهو كافر بإجماع علماء المسلمين، وهم عند الله من الخاسرين، وعليهم وعلى مَن رضي بمقالتهم تلك إن لم يتوبوا، غضبُ الله ولعنتُه إلى يوم الدين.

وأمّا الفرقة "الوهابية الكذّابيّة" أتباع رشيد أحمد الكنكوهي القائل بعدم تكفير مَن يقول بوقوع الكذب من الله بالفعل<sup>(2)</sup>، تعالى الله عمّا يقولون علواً كبيراً، فلا شكّ أيضاً أنّ مَن يقول بوقوع الكذب من الله تعالى، كافرٌ معلوم كفره من الدين بالضرورة، ومَن لا يكفّره فهو شريكه في الكفر؛ لأنّ القول بوقوع الكذب من الله تعالى يؤدّي إلى إبطال جميع الشرائع المنزّلة على نبيّنا -صلّى الله تعالى عليه وسلّم وعلى مَن قبله من الأنبياء والمرسلين-؛ لأنّ القول بذلك مستلزمٌ لعدم الوثوق بشيءٍ من الأخبار التي اشتملت عليها كتب الله المنزّلة، فلا يتصوّر مع ذلك إيمان وتصديقٌ جازمٌ بشيءٍ منها مع أنّ شرط الإيمان وصحّته التصديقُ الجازمُ بجميع ذلك، قال الله تعالى: ﴿ قُولُوا الله وَمَا أَنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزلَ إِلَيْنَا وَمَا

<sup>1- &</sup>quot;تحذير الناس" لقاسم النانوتوي، صـ١٣.

<sup>. &</sup>quot;الفتاوى الرشيدية"، كتاب العقائد، نسبة الكذب بالفعل إلى الله، صـ  $^2$ 

أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِي النّبِيُّورِثَ مِن رَّبِهِمۡ لَا نُفَرِقُ بَيۡنَ أَحَدِ مِنْهُمۡ وَخُنُ لَهُ مُسۡلِمُونَ ﴿ فَانِ اَمَنُواْ بِمِثْلِ مَاۤ ءَامَنُمُ اللّهُ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَا لَيْبُورِثَ مِن رَبّهِمۡ لَا نُفَرِقُ بَيۡنَ أَحَدِ مِنْهُمۡ وَخُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَانَ الْمَسْمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَي فِيهُمْ وَخُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَانَا السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَي فَقَدِ الْقَدِرَةِ السّمِيعُ الْعَلِيمُ السّمِيعُ الْعَلِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ تعالى تكذيباً لجميع وتعالى وقوع الكذب من الله تعالى تكذيباً لجميع وتعالى وقوع الكذب من الله تعالى تكذيباً لجميع الرسل، ولا شكّ في كفر مَن يكذّبهم، ولا يلزم في ذلك دور بين تصديق الرسل لله تعالى وتصديق الرسل لله تعالى وتصديق الرسل لله تعالى تصديق الرسل لله تعالى تصديق الرسل لله تعالى تصديق بالمعجزات؛ لأنّ التصديق بالمعجزة تصديقُ بالفعل، وتصديق الرسل لله تعالى تعالى تصديق بالمواقف" [].

وأمّا استناد هذه الفرقة الضالّة في تجويز الكذب على الله ﴿ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَىٰ عَمّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: 43] إلى تجويز بعض الأئمّة الخلف في وعيد الله للعصاة، فهو استنادٌ باطلٌ؛ لأنّ كلّ آية ونصٌّ شرعيٌ مشتملٌ على وعيدٍ لبعض العصاة. إذا كان ذلك الوعيد في تلك الآية أو النصّ مطلقاً، فهو مقيّد بمشية الله تعالى بلا ريب لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

أمّا بالنظر إلى كلامه النفسيّ الأزلي؛ فلأنّه صفة واحدة، فالقيد والمقيّد فيها مجتمعان أزلاً وأبداً لا يفترقان. وأمّا بالنظر للوحي المنزّل، فالإطلاق والقيد يفترقان بحسب تعدّد الآيات وافتراقها، وكلّ مطلق فيها محمول على المقيّد منها، كما هي القاعدة الأصولية، فكيف يتصوّر مع هذا لزوم القول بالكذب على الله -جلّ شأنه- عند مَن يقول بجواز خلف الوعيد؟ والله المستعان على ما يصفون.

وأمّا قول رشيد أحمد الكنكوهي المذكور في كتابه الذي سمّاه بـ"البراهين القاطعة": "إنّ هذه السعة في العلم ثبتت للشيطان وملك الموت بالنصّ، وأيّ نصِّ قطعيّ في سعة علم رسول الله-صلّى الله تعالى عليه وسلّم-، حتى تردّ به النصوص جميعاً ويُثبت شرك... إلخ"(1)، فهو كفر من وجهين.

الوجه الأوّل: أنّه صريح في أنّ إبليس واسع العلم دونه -صلّى الله تعالى عليه وسلّم-، وهذا استخفافٌ صريحٌ به صلّى الله تعالى عليه وسلّم.

والوجه الشاني: أنّه جعل إثبات سعة العلم لرسول الله -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- شركاً، وقد نصّ أئمّة المذاهب الأربعة على أنّ مَن استخفّ برسول الله كافر، وأنّ مَن جعل ما هو من الإيمان شركاً وكفراً كافرٌ.

هذا حكم هؤلاء الفِرَق والأشخاص إن ثبتت عنهم هذه المقالات الشنيعة، فنسأل الله الحنّان المنّان، أن يثبّننا على الإيمان، والتمسّك بسنّة سيّد ولد عدنان، وأن يحفظنا من نزغات الشيطان، ووساوس النفوس وأوهامها الباطلة مدي الأزمان، وأن يجعل

<sup>.</sup> البراهين القاطعة" لرشيد أحمد الكنكوهي، بحث علم الغيب، ص5ه.

<sup>2- &</sup>quot;حفظ الإيمان" لأشرفعليّ التهانوي، ص١٣٠.

مأوانا في فسيح الجنان، وصلّى الله تعالى وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد سيّد الإنس والجان، والحمد لله ربّ العالمين.

أمر بكتابته المحتاج إلى عفو ربّه المنجي، السيّد أحمد ابن السيّد إسماعيل الحسيني البرزنجي، مفتي السادة الشافعية بـ"مدينة خير البريّة"، عليه أفضل الصلاة والتحيّة.

السيّد أحمد البرزنجي

#### تقريظ

الفاضل الشهير، مَن هو في بلاد الفهم كأمير، ولسلطان العلم مثل وزير، مولانا الشيخ محمد العزيز الوزير المالكي المغربي الأندلسي المدني التونسي<sup>(1)</sup>، حفظه الله تعالى عن كل ما يسيء.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المنعوت بصفات الكمال، الواجب تقديسه وتنزيهه عمّا لا يليق في الاعتقاد والمقال، والصلاة والسلام على نبيّه ومصطفاه وحبيبه وخيرته من خلقه ومجتباه، المبرّء من كلّ مايشين، المستوجب من تنقصه كلّ هوان، ثم عذاب مهين، وعلى آله وصحبه هداة الأنام، الناقلين من دينه القويم ما تندفع به النزغات وترهات الأوهام، وكلّ ذلك من معجزاته على ممرّ الدهور والأعوام، أمّا بعد،

فقد طالعتُ ما حرّر في هاته الرسالة السَنيّة من فضائح هاته الفِرَق وضلالاتهم الإبليسيّة، وقضيت من ذلك العجب، كيف زخرف لهم الشيطان ما أراد وبلغ منهم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- لم نجد ترجمته.

الأرب، واختلق لهم أنواعاً من الكفر فهم فيها يعمهون، وتفنّنوا في سلوكها فهم من كل حدب ينسلون، حتى اعتدوا على جانب الربّ الكريم وسلكوا مسلكاً خبيشاً، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: 87]، وتجرؤا على خاتم رسله المنتخب من صميم الصميم، المنزّل عليه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، وما سطر بعدها من الفتاوي والأجوبة المرضية المحتثة لتلك الأباطيل من أصلها، الطاعنة بسنان الحقّ ورماح الفصل في أعناقها ونحرها، فذهبت هباء منثوراً لا يذكر، وأتى لظلام الديجور بقاء مع الصبح المنير الأبحر، سيّما ما نقّحه وهذّبه صاحب الرأية العلمية، حامل لواء مذهب ابن إدريس بالديار الطيّبة الزكيّة، مفتى الأنام، قدوة العلماء الأعلام، الآتي من البراعة والبلاغة في كلّ منزع لطيف، شيخنا وأستاذنا سيّدي أحمد البرزنجي الشريف، جزى الله جميعهم حير الجزاء، ومنحهم برّه الجزيل الأوفى، فلم يبق لمثلى مقال، وإنيّ لا أذكر مع الرحال، وهل يذكر مع الصقر الفراش، أو يقاس مرأي الفرس بنظر الخفاش؟، لكن خشيتُ من عدم الإجابة لهذا الشأن، وإن كنت بعيد الشأو عن فرسان هذا الميدان، ورجوتُ أن تنالني مع هؤلاء الفحول بهم صبابة، وأفوز بالقدح المعلّى في زمرة تلك العصابة، وأنتظم في سلك من انتضى سيفه نصرة للدين، والله يهدي للحقّ وبه أستعين، فأقول مقتفياً سبيل شيخنا المذكور: ضاعف الله للجميع الأجور فيما نقّحه من التحرير والتأصيل، وهذّبه من التفريع والتفصيل، أنّ انطباق الكلّيات على الجزئيّات، وإدخال هؤلاء الفرق تحت قواعد الشريعة المطهّرة، وتنزيل الأحكام بمقتضاها، قد حرّره سادتنا بالأجوبة المذكورة بما لا مزيد عليه، ولا ارتياب ولا شكّ فيه، وإنّما القصد جلب بعض نصوص توجب الاعتضاد، وتحكم أساس البنيان، والله وليّ الإرشاد.

قال عياض: "من ادّعي الوحي إليه أو النبوّة وما أشبه ذلك، فهو كافر حلال  $^{(1)}$  الدم $^{(2)}$ .

قال ابن القاسم فيمن تنبّأ وزعم أنّه يوحى إليه: إنّه كالمرتد دعا إلى ذلك سرّاً أو جهراً (3)، واستظهر ابن رشيد وارتضاه أبو المودّة خليل في توضيحه، أنّه يقتل دون استتابة حيث أسرّ لا ما إذا جهر.

وقال في "المختصر" ]، عطفاً على ما يوجب الردّة: "أو أعلن بتكذيبه أو تنبّأ إلاّ أن يسرّ على الأظهر، وحكم مَن سبّ -عياذاً بالله- الجناب النبوّي الرفيع أو عابه أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو شبّهه على طريق السبّ والإزراء عليه والتصغير لشأنه والعيب له، فهو سابٌ له، حكمه القتل".

قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أنّ حكم السابّ لمن ذكر يقتل، وممن قال بذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي (4).

وقال محمّد بن سحنون: أجمع العلماء أنّ الشاتم المنقّص لمن ذكر، كافرٌ والوعيد حارٍ عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمّة القتل (5)، "ومَن شكّ في كفره وعذابه......كفر"(1).

(مصحّح).

<sup>1-</sup> قد تقدّم مراراً أنّ الأئمّة ذكروا هذه الأحكام لسلطان الإسلام -أيّد الله نصره- فإن قتل أحد أو إجراء الحدّ عليه إنّما هو له وإليه، وعلى العلماء إظهار مكائدهم وإبطال عقائدهم وردّ مفاسدهم، وعلى العوام الفرار منهم والإحتراز عن مخالطتهم وسماع مغالطتهم، والله الموفّق اهـ،

<sup>2- &</sup>quot;الشفاء بتعريف حقوق المصطفى" لقاضي عياض المالكي، فصل: الوجه الثالث... إلخ، وفصل في بيان ما هو من المقالات كفر... إلخ، الجزء الثاني، صـ٧٤٧.

<sup>3-</sup> المرجع السابق، صـ٧٠٥.

<sup>4-</sup> المرجع السابق، الباب الأوّل في بيان ما هو في حقه ﷺ سبّ أو نقص... إلخ، صـ١٨٩، ملخّصاً.

 $<sup>^{-}</sup>$  هذا كلّه لسطان الإسلام  $^{-}$ ايّده الله نصره  $^{-}$  كما تقدّم مراراً اه.

والنصوص عن مالك من رواية ابن القاسم وأبي مصعب وابن أبي أويس ومطرف وغيرهم مشحونة بما أمّهات كتب المذهب، ك"كتاب ابن سحنون" و"المبسوط" و"العتبية" و"كتاب محمّد بن المواز"، وغيرها به: "أنّ حكم مَن شتم أو عاب أو تنقّص القتل<sup>(2)</sup> مسلماً كان أو كافراً ولا يستتاب<sup>(3)</sup>.

ونص عياض: "أن مما يلحق في الحكم بمن ذكر أن ينفي ما يجب له، مما هو في حقّه نقيصة مثل أن يغض من مرتبته أو شرف نسبه أو وفور علمه أو زهده، فحكم هذا الوجه كالأوّل، القتل<sup>(4)</sup> دون تلعثم<sup>(5)</sup>.

ثمّ قال: "اعلم أنّ مشهور مذهب مالك في السابّ وقول السلف وجمهور العلماء: قتله حدّاً لا كفراً إن أظهر التوبة منه، ولهذا لا تقبل عندهم توبته ولا تنفعه استقالته وفيئته، كانت توبته قبل القدرة عليه أو بعدها<sup>(6)</sup>.

قال القابسي: "يقتل $^{(7)}$  بالسبّ إن أظهر التوبة؛ لأنّه حدّ $^{(8)}$ ، ومثله لابن أبي....

زید<sup>(9)</sup>.

<sup>1- &</sup>quot;الشفاء"، الباب الأوّل في بيان ما هو في حقه ﷺ سبّ أو نقص... إلخ، الجزء الثاني، صـ190، ملخّصاً.

 $<sup>^{2}</sup>$  هذا كلّه لسطان الإسلام  $^{-1}$ يدّه الله نصره - كما تقدّم مراراً اه.

<sup>- &</sup>quot;الشفاء"، الباب الأوّل في بيان ما هو في حقه ﷺ سبّ أو نقص... إلخ، الجزء الثاني، ص190.

 $<sup>^{-4}</sup>$  هذا كلّه لسطان الإسلام  $^{-1}$ يدّه الله نصره $^{-3}$  كما تقدّم مراراً اه.

الشفاء"، الباب الأوّل في نسبه، فصل قال القاضي... إلخ، الجزء الثاني، ص $^{7}$ ، ملتقطاً.

<sup>6-</sup> المرجع السابق، الباب الثاني في حكم سابّه وشائنه ومنتقصه... إلخ، ص٢٢٢، ملخّصاً.

<sup>7 -</sup> هذا كلّه لسطان الإسلام -أيدّه الله نصره-، كما تقدّم مراراً اه.

الشفاء"، الباب الثاني في حكم سابّه وشائنه ومنتقصه... إلخ، ص777، ملخصاً.

<sup>9-</sup> المرجع السابق.

وقال ابن سحنون: "لا تزيل توبته عنه القتل"(1)، وأمّا ما بينه وبين الله، فتوبته تنفعه $^{(2)}$ .

وعلّله عياض: "بأنّه حقّ للنبيّ -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- ولأمّته؛ بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميّين<sup>(3)</sup>.

وجمع ذلك العلامة خليل، في قوله: "وإن سبّ نبيّاً أو ملكاً أو عرض أو لعن أو عاب أو قذف أو استخفّ بحقه أو ألحق به نقصاً أو غضّ من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذمّ، قتل، ولم يستتب حدّاً"(4).

قال شرّاحه: "إن تاب أو أنكر وإلاّ قتل كفراً" (<sup>5)</sup>.

وقال عياض في عداد ما هو من المقالات كفر: "إنّ منها: مَن جوّز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به ادّعي في ذلك المصلحة بزعمه أم لا، فهو كافرٌ بإجماع<sup>(6)</sup>.

<sup>1-</sup> المرجع السابق، ص٢٢٣.

<sup>2-</sup> المرجع السابق.

<sup>3-</sup> المرجع السابق، ملخصاً.

<sup>4- &</sup>quot;المواهب اللدنية" نقلاً عن العلاّمة خليل في "مختصره"، المقصد الرابع، حكم من انتقص... إلخ، ٢٨٢/٢.

 $<sup>^{-5}</sup>$  "شرح الزرقاني على المواهب"، ومنها: إن سبّ أو انتقصه، قتل، ٣١٦/٥.

<sup>6- &</sup>quot;الشفاء"، الباب الثالث في سابّ الله، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر... إلخ، الجزء الثاني، ص٥٤٢، ملخّصاً.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> المرجع السابق، ص٢٤٦،٢٤٧، ملتقطاً.

قال خليل: أو ادّعى شركاً مع نبوّته -عليه الصلاة والسلام- أو بعده أو جوّز اكتسابها.

وكذلك من ادّعى أنّه يوحى إليه وإن لم يدّع النبوّة، قال: فهؤلاء كفّار مكذّبون للنبيّ -صلّى الله تعالى عليه وسلّم-؛ لأنّه أخبر أنّه خاتم النبيين، وأنّه أرسل كافّة للنّاس<sup>(1)</sup>. وأجمعت الأمّة على أنّ هذا الكلام على ظاهره، وأنّ مفهومه المراد دون تأويل ولا تخصيص<sup>(2)</sup>.

فلا شكّ في كفر هؤلاء الطوائف كلّها قطعاً إجماعاً وسمعاً (3).

قال سيّدي إبراهيم اللقاني:

وخص خير الخلق أن قد تمما بعثته فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ

كذلك نقطع بتكفير كل من قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمّة وإبطال الشريعة بأسرها، وكذلك نقطع بتكفير من فضّل أحداً على الأنبياء.

قال مالك في كتاب ابن حبيب وابن سحنون، وقال ابن القاسم وابن الماحشون وابن عبد الحكم وأصبغ وسحنون: فيمن شتم أحداً منهم أو انتقصه، قتل<sup>(4)</sup>.....

<sup>1-</sup> المرجع السابق، صـ٧٤٧، ملتقطاً.

<sup>2-</sup> المرجع السابق.

 $<sup>^{3}</sup>$  المرجع السابق.

<sup>4-</sup> أي: قتله سلطان الإسلام -أيّد الله نصره- ولم يعرض عليه التوبة، وإن تاب لم يسمع وأمضى حكمه فيه؛ لأنّ قتله حدّاً والحدّ لا يسقط بالتوبة، والحدود لا يتولاّها إلاّ السلطان، كما نصّوا عليه، اهـ.

<sup>5- &</sup>quot;الشفاء"، الباب الثالث في سابّ الله، فصل: وحكم مَن سبّ سائر أنبياء الله، الجزء الثاني، صريب من سبّ سائر أنبياء الله، الجزء الثاني، صريب من بتغير قليل.

وقال عياض بعد تحرير عقود الأنبياء في التوحيد والإيمان والوحي وعصمتهم في ذلك، فأمّا ما عدا ذلك من عقود قلوبهم فجماعها: "إهّا مملوءة علماً ويقيناً على الجملة، وإهّا قد احتوت على المعرفة والعلم بأمور الدين والدنيا ما لا شيء فوقه".

وقال أيضاً: "ومن معجزاته -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- ما اطّلع عليه من الغيب وما يكون، وذلك بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر، وهذا لا ينافي الآيات الدالّة على أنّه لا يعلم الغيب إلاّ الله، ﴿وَلُوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاَسْتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْر ﴿ [الأعراف: 188]، فإنّ المنفي علمه من غير واسطة، وأمّا اطّلاعه عليه بإعلام الله له فأمر متحقّق، ﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ مَ أَحَدًا ﴿ وَقَالَ العضد في عَيْبِهِ مَ أَرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ ﴾ [الحن: 26، 27]، وقال العضد في الله الجهل والكذب "(1).

قال الدواني: والوجه في دفع الاستناد إلى جواز الخلف في الوعيد، أنّ آيات الوعيد مشروطة بشروط معلومة من الآيات الأخر والأحاديث، منها: الإصرار وعدم التوبة وعدم العفو، فيكون في قوّة الشرطيّة (2)، فكأنّه قيل: العاصي إذا أصرّ ولم يتب ولم يعف عنه بالشفاعة وغيرها يكون معاقباً، فعدم عقابه لعدم تحقّق واحد من تلك الشرائط لا يستلزم كذباً، أو يقال: المراد إنشاء الوعيد والتهديد لا حقيقة الأخبار فلاكذب، ونقل عياض عن ابن حبيب وأصبغ بن خليل أثناء نازلة تتضمّن الوقوع –والعياذ بالله – في الجناب الإلهى ما نصّه: "أ يشتم ربّ عبدناه، ثم لا ننتصر له، أنّا إذاً لعبيد سوء وما نحن له

 $<sup>^{1}</sup>$  "شرح العقائد العضدية"، ص $^{2}$ 

<sup>2- &</sup>quot;الدواني على العقائد العضدية"، صـ٧٦، ٦٨.

بعابدين<sup>(1)</sup>، وذكر الإنشريسي في "معياره": حكى ابن أبي زيد أنّ الرشيد سأل مالكاً عن رجل شتم وذكر النبيّ -صلّى الله تعالى عليه وسلّم- وإنّ فقهاء العراق أفتوه بجلده، فغضب مالك وقال: يا أمير المؤمنين! ما بقاء الأمّة بعد نبيّها من شتم الأنبياء، قتل، ومن شتم الصحابة، ضرب<sup>(2)</sup>.

والله يمن بحسن الاتباع، ويحفظنا من الزيغ والزلل وسوء الابتداع، ونرجو من فضل الله ووعده النجاة من الوعيد بعدله بجاه المشفّع يوم الأرض والقيام، خاتم الأنبياء والرسل عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه الهادين المهديّين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

رقمه حليف العجز والتقصير، المفتقر لعفو ربّه القدير، عبده محمد العزيز الوزير، الأندلسي أصلاً، والتونسي مولداً ومنشأ، والمدني قراراً، ثمّ بفضل الله مدفناً، تحريراً في 5 ثاني ربيعين 1324هـ.

### تقريظ

<sup>1- &</sup>quot;الشفاء بتعريف حقوق المصطفى"، الباب الثالث، فصل: وأمّا مَن تكلّم... إلخ، الجزء الثاني، ص٩٥٦.

<sup>-</sup> المرجع السابق، الباب الأوّل في سبّه، فصل في الحجّة في إيجاب قتل من سبّه... إلخ، ص١٩٦٠.

مَن في العلم تصدّر، وفي الدرس تقرّر، ودقّق النظر، وورد وصدر بتوفيق من القادر، الشيخ الفاضل عبد القادر توفيق الشلبي الطرابلسي الحنفي (1)، المدرّس بالمسجد الكريم النبوّي، منحه الله تعالى من فيضه القوي.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبيّ بعده، وعلى آله وصحبه، وأتباعه وحزبه، أمّا بعد،

فإذا ثبت وتحقّق ما نسب لهؤلاء القوم وهم "غلام أحمد القادياني" و"قاسم النانوتوي" و"رشيد أحمد الكنكوهي" و"خليل أحمد الأنبهتي" و"أشرفعلي التانوي" وأتباعهم لما هو مبين في السؤال، فعند ذلك يحكم بكفرهم وإجراء أحكام المرتدّين عليهم، وإن لم تجر فيلزم التحذير منهم، والتنفير عنهم على المنابر وفي الرسائل، والمحالس والمحافل، حسما لمادّة شرّهم، وقطعا لمرثومة كفرهم، وخشيةً من أن تسري روح الضلالة في العالم من مؤمني بني آدم، وإنّما قيدنا بالثبوت والتحقيق؛ لأنّ التكفير فحاجه خطرة، ومهايعه وعرة، لم تسلكه ساداتنا العلماء إلاّ بنور الإثبات، والاعتماد على قواطع براهين الأئمة الأثبات، لا بمحرّد تخمين وأخبار، مرتقبين يوماً تشخص فيه الأبصار، وصلّى الله تعالى على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم، أمر برقمه العبد الضعيف، عبد القادر توفيق الشلبي الطرابلسي، والمدرّس الحنفي في المسجد النبوي.

عبد القادر توفيق الشلبي

 $<sup>^{-1}</sup>$  الشيخ الفاضل عبد القادر توفيق الشلبي الطرابلسي الحنفي: ذكره في "فهرس الفهارس"،  $^{-1}$  1987، وفي "نشر النور والزهر"، ص $^{-1}$  310.

# الملحقات

| الصفحة | لفهارس                |
|--------|-----------------------|
| 127    | فهرس الآيات القرآنية  |
| ١٤٨    | فهرس الأحاديث والآثار |
| ١٥.    | فهرس الأعلام المترجمة |
| 108    | فهرس الكتب المترجمة   |
| 100    | فهرس المحتويات        |
| ١٦.    | فهرس المصادر          |

# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة | السورة   | رقمها | الآية                                                                                    |
|--------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤     | البقرة   | 10    | فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ                                                             |
| 90     | البقرة   | 114   | لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ                    |
| ١٢٩)   | البقرة   | ۱۳٦،  | قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰۤ إِبۡرَاهِۓمَ |
| ١٣.    |          | 187   | وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنِقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ              |
|        |          |       | وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ                |
|        |          |       | أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ                 |
|        |          |       | مَآ ءَامَنتُم بِهِ ـ فَقَدِ ٱهۡتَدَوا ۗ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا هُمۡ فِي شِقَاقٍ ۗ   |
|        |          |       | فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٦                               |
| 97     | البقرة   | 195   | وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهَلُكَةِ                                        |
| 97     | البقرة   | 286   | لَا يُكَلِّفُ آللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا                                           |
| ٠٧٣    | آل عمران | ٨     | رَبَّنَا لَا تُزِغِّ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ        |
| 97     |          |       | رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ                                                     |
| 117    | آل عمران | ٥3    | رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبَّنَا مَعَ           |
|        |          |       | ٱلشَّنهِدِينَ                                                                            |
| ٦٣     | آل عمران | 1 7 9 | وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِئَّ ٱللَّهَ يَجُتَبِي           |
|        |          |       | مِن رُّسُلِهِ، مَن يَشَآءُ                                                               |

| 71  | النساء  | ٤٣  | لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰة                                                          |
|-----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦١  | النساء  | ٤٣  | وَأَنتُمْ شُكَارَىٰ                                                                 |
| ١٣. | النساء  | ٤٨  | إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَالِكَ لِمَن     |
|     |         |     | ِ<br>يَشَآءُ                                                                        |
| ١٣٣ | النساء  | 87  | وَمَن أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا                                                |
| ٨١  | النساء  | 100 | فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهُوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ                                        |
| 177 | الأنعام | 1   | ٱلْحَمْد بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰۅَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ                  |
|     |         |     | ٱلظُّلُمَنتِ وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّمِ ۚ يَعۡدِلُونَ         |
| ٦٤  | الأنعام | 91  | وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۦٓ                                           |
| 0 { | الأنعام | 117 | يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ِزُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا                        |
| ۸١  | الأعراف | ١٧٦ | وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَالُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ         |
|     |         |     | يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَث                                                    |
| ١٣٨ | الأعراف | 188 | وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَآسْتَكْثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ                      |
| ۱۱٤ | التوبة  | 30  | قَنتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ                                           |
| ١٢٦ | التوبة  | 32  | يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ          |
|     |         |     | إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ                              |
| ,99 | التوبة  | 32  | أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْنِي ٱللَّهُ إِلَّاۤ أَن يُتِمَّ |
| 177 |         |     | نُورَهُۥ                                                                            |
| ٥٤  | التوبة  | ٣٣  | هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ                     |

|     |          |       | لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ع                                            |
|-----|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ,08 | التوبة   | 33    | ٱلَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ             |
| 170 |          |       | عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ـ                                                           |
| ١٠٩ | التوبة   | 40    | جَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ                       |
|     |          |       | ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا                                                            |
| ١٣١ | التوبة   | 77,70 | قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَىتِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنتُمْ تَسَّةَ نِءُونَ ﴾              |
|     |          |       | لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَننِكُمْ                               |
| ١٣. | الإسراء  | 43    | سُبْحَينَهُۥ وَتَعَلَىٰ عَمًّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا                         |
| ٨١  | الكهف    | ٨٢    | وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا                                       |
| ٨١  | الفرقان  | ٤٣    | أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَهُۥ هَوَلهُ                                       |
| ١٢٦ | الشعراء  | 227   | وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ                      |
| 177 | النمل    | 24    | وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَىلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ             |
|     |          |       | فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ                                                             |
| ٨١  | القصص    | ٥.    | وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلهُ                                            |
| ١١. | العنكبوت | 79    | وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ |
|     |          |       | ٱلْمُحْسِنِينَ                                                                     |
| ٨١  | الروم    | 79    | بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ                     |
| 97  | الروم    | ٤٧    | وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ                                     |
| 09  | الأحزاب  | ٣٨    | سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ                                  |

| ٨       | الأحزاب  | 07   | إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيرِ . |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |      | ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا                                   |
| 90      | الصافات  | 61   | لِمِثْلِ هَـٰذَا فَلۡيَعۡمَلِ ٱلۡعَـٰمِلُونَ                                           |
| ١١.     | الصافات  | -140 | سُبْحَن رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى                     |
|         |          | ۱۸2  | ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾                              |
| ٨١      | ص        | 77   | وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ                              |
| ١٢٧     | فصّلت    | 42   | لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَنطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَبْزِيلٌ        |
|         |          |      | مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ                                                                  |
| 177     | الشوري   | 11   | لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ                               |
| 99      | الجاثية  | 23   | وَخَتُّم عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَـٰوةً              |
|         |          |      | فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ                                                    |
| 99      | محمّد    | 8    | فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ                                              |
| 179     | محمّد    | 16   | أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤاْ أَهۡوَآءَهُمْ  |
| 9 £     | محمّد    | 77   | أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ       |
| 77      | الفتح    | 10   | يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ                                           |
| ٥٨      | الذاريات | ٤٥   | فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ                             |
| 70      | الذاريات | ٥.   | فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ                                                              |
| . 1 1 • | الجحادلة | 19   | أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِ ۚ أَلآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ                   |
| 1 7 9   |          |      | ٱلْحَاسِرُونَ                                                                          |

| ١١  | الجحادلة | 77     | أُوْلَتِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ      |
|-----|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٩ | الجحادلة | 22     | أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ    |
| ٥٤  | الصف     | ٦      | وَمُبَثِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُرَّ أَحْمَدُ                 |
| ١٣٣ | القلم    | ٤      | وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ                                               |
| ٦٣  | الجحن    | 77, 77 | عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٓ أَحَدًا ١ اللَّهِ إِلَّا مَنِ |
|     |          |        | ٱرْتَضَيٰ مِن رَّسُولِ                                                          |
| ١٣٨ | الجن     | 77, 77 | فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أُحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن            |
|     |          |        | رَّسُولٍ                                                                        |
| ٤٥  | الإنسان  | 10     | وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ                        |

#### فهرس الأحاديث والآثار

| الحديث                                                                  | الصحيفة |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته                            | ٨٢      |
| ترعون عن ذكر الفاجر متى يعرفه النّاس اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس  | 110     |
| إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبّ أصحابي فليظهر العالم علمه، ومن لم          | 110     |
| بفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين،                       |         |
| ُنا عند ظنّ عبدي بي                                                     | 7 7     |
| إنّ الله تعالى حجب التوبة عن كلّ صاحب بدعة حتىّ يدع بدعته               | ٨٢      |
| إنَّما أنا عبد لا أعلم ما وراء هذا الجدار                               | ٦١      |
| إنّه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويزعمون أن لا قدر وأنّ الأمر آنف، ٢ | ۲۸، ۳۸  |
| فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنّي بريء منهم                             |         |
| الدين النصيحة                                                           | ۱۲۸     |
| فلمّا أفاق                                                              | ٨٢      |
| قال: أنا بريء ممن بريء منه رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلِّم        | ٨٢      |
| كأنبياء بني إسرائيلكأنبياء بني إسرائيل                                  | ٧.      |

| ٦١    | لا أعلم ما وراء هذا الجدار                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ١١٨   | لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون         |
| 177   | لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ حتىّ تقوم الساعة             |
| 177   | لا تزال طائفة من أمّتي قوّامة على أمر الله لا يضرّها من خالفها       |
| ٨٢    | لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً، ولا صلاةً، ولا صدقةً، ولا حجّاً، ولا  |
|       | عمرةً، ولا جهاداً، ولا صرفاً، ولا عدلاً، يخرج من الإسلام،            |
| 97,97 | لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم                           |
| ۲۸    | لن تزال هذه الأمّة قائمة على أمر الله لا يضرّهم من خالفهم، حتىّ يأتي |
|       | أمر اللهأمر                                                          |
| 110   | ما ظهر أهل بدعة إلاّ أظهر الله لهم حجّته على لسان من شاء من خلقه .   |
| ٨٣    | من رآى مبتلى فقال: "الحمد لله الذي عافاني ممّا ابتلاك به وفضّلني على |
|       | كثير ممّن خلق تفضيلاً"، لم يصبه ذلك البلاء                           |
| ٥٣    | يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً، ويمسى مؤمناً ويصبح كافراً            |

## فهرس الأعلام المترجمة

| الاسم                                                 | الصفحة |
|-------------------------------------------------------|--------|
| آل الرسول: المارهروي                                  | ١٤     |
| أحمد: أبو الخير مرداد                                 | 79     |
| أحمد: البرزنجي                                        | ١٢٧    |
| أحمد: المكي: الإمدادي                                 | 99     |
| أحمد بن زيني دحلان: المكّي                            | ١٦     |
| أسعد بن أحمد الدهان                                   | 98     |
| إسماعيل خليل: حافظ كتب الحرم                          | ٧٧     |
| إسماعيل: الدهلوي                                      | ٥٧     |
| أشرفعلي: التهانويأ                                    | 01     |
| أجحد علي الأعظمي: قاضي القضاة: الفقيه الأعظم في الهند | 77     |
| تاج الدين إلياس                                       | 117    |
| جمال بن محمد بن حسین                                  | 97     |
| حامد أحمد محمد: الجداوي                               | 1.9    |

| حامد رضا خان: القادري: حجة الإسلام          | 71    |
|---------------------------------------------|-------|
| حسن رضا خان: أستاذ الزمن                    | ۲۱    |
| أبو الحسين: النوري                          | 10    |
| حسين بن صالح: جمل الليل: المكي              | ١٦    |
| خليل أحمد: الأنبهتي: السهارنفوري            | ٦٢    |
| رشيد أحمد: الكنكوهي                         | ٥.    |
| رضا علي خان: المفتي: الأفغاني               | ١٦    |
| صالح كمال                                   | ٧١    |
| عابد بن حسين: المالكي                       | ٨٥    |
| عباس ابن السيد محمد رضوان: شيخ الدلائل      | ١٢.   |
| عبد الرحمن الدهان                           | 97,90 |
| عبد الرحمن: سراج المكي                      | ١٦    |
| عبد العلي: الرامفوري                        | ١٧    |
| عبد القادر توفيق: الشلبي: الطرابلسي: الحنفي | ١٤.   |
| عبد الكريم: الناجي: الداغستاني              | ١٠٦   |

| 115 | عثمان بن عبد السلام: الداغستاني       |
|-----|---------------------------------------|
| ٨٧  | علي بن حسين: المالكي                  |
| ٧٤  | علي بن صديق كمال                      |
| ٨٤  | عمر بن أبي بكر باجنيد                 |
| 177 | عمر بن حمدان: المحرسي                 |
| ٥.  | غلام أحمد: القادياني                  |
| ٧٩  | محمد المرزوقي: أبو حسين               |
| 170 | محمد بن محمد: السوسي: الخياري         |
| ٦٨  | محمد سعید بابصیل                      |
| ۱۱۸ | محمد سعيد بن محمد: المغربي            |
| ١٠٤ | محمد صالح بن محمد بافضل               |
| ٧٥  | محمد عبد الحق: المهاجر الإله آبادي    |
| ٥٧  | محمد علي: الكانفوري                   |
| ١٠٣ | محمد يوسف: الخياط                     |
| ۲۱  | مصطفى رضا خان: المفتى الأعظم في الهند |

نقي علي خان القادري: رئيس المتكلمين ....

# فهرس الكتب المترجمة

| الكتب                                                     | الصفحا |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| تخذير الناس: للنانوتوي                                    | 179    |
| الجامع الرضوي = صحيح البهاري: لظفر الدين البهاري          | ١٨     |
| الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية: لعبد الغني النابلسي  | ٥٣     |
| الدر المختار: للحصكفي                                     | ٥٢     |
| سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح: للإمام أحمد رضا            | ٥٨     |
| شرح النقاية: للبرجندي                                     | ٥٢     |
| شفاء السقام في زيارة خير الأنام: لتقي الدين علي بن الكافي | ٥١     |
| الطريقة المحمدية: للبركوي                                 | ٥٣     |
| الفتاوي البزازية = الجامع الوجيز: لابن البزاز الكُردري    | ٥١     |
| الفتاوي الرضوية: للإمام أحمد رضا خان                      | ۲ ٤    |
| الفتاوي الظهيرية: لظهير الدين البخاري                     | ٥٣     |
| مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر: لشيخي زاده               | ٥٢     |
| المعتمد المستند بناء نجاة الأبد: للإمام أحمد رضا خان      | 07     |

### فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| 4      | كلمة الناشر                               |
| 9      | لرجمة المؤلف                              |
| 9      | أسرة الإمام                               |
| 1.     | ولادة الإمام ونشأته                       |
| 11     | تسمية الإمام                              |
| 11     | تعليم الإمام وقوة ذاكرته                  |
| ١٢     | تبحر الإمام في العلوم والفنون ونبوغه فيها |
| ١٤     | مذهب الإمام                               |
| ١٤     | البيعة والخلافة                           |
| ١٦     | مشايخ الإمام                              |
| ١٨     | تلامذة الإمام وخلفائه                     |
| ۱۹     | من علماء العرب                            |
| ۲۱     | العلماء من بلاد العجم                     |

| أهم مشاغله                                    | ۲۳  |
|-----------------------------------------------|-----|
| عبقرية الإمام في الفقه الإسلامي               | ۲ ٤ |
| زيارة الحرمين الشريفين٥                       | 70  |
| مؤلفات الإمام                                 | ۲٦  |
| فهرس بعض الحواشي للإمام على الكتب المتداولة ٨ | ۲۸  |
| بعض رسائل الإمام باللغة الأردوية              | ٣.  |
| أولاده                                        | ٣١  |
| الدكتوراه في شخصيته١                          | ٣١  |
| المراكز البحوثية في شخصيته٥                   | ٣٥  |
| اعتراف علماء العالَم بتفقه الإمام وتجديده٧    | ٣٧  |
| وفاة الإمام٥                                  | ٤٥  |
| قال في "المعتمد المستند"٢                     | 07  |
| ومنهم: الوهابية الأمثالية والخواتمية          | ٥٦  |
| ومنهم: الوهابية الشيطانية٩                    | 09  |
| ومن كبراء هؤلاء الوهابية الشيطانية٢           | ٦٢  |

| ٦٧ | للمم الملكية والتسجيلات المكية                         |
|----|--------------------------------------------------------|
| ٦٨ | لتقاريظ من أعيان الإسلاملتقاريظ من أعيان الإسلام       |
| ٦٨ | 1 - الشيخ محمد سعيد بابصيل، مفتي الشافيعة بمكة المحمية |
| ٦9 | 2- شيخ الخطباء، الشيخ أحمد أبو الخير مرداد             |
| ٧١ | 3- الشيخ صالح كمال، مفتي الحنفيّة                      |
| ٧٤ | 4- الشيخ علي بن صديق كمال                              |
| ٧٥ | 5- الشيخ محمد عبد الحق المهاجر الإله آبادي             |
| ٧٧ | 6- العلاّمة السيد إسماعيل خليل محافظ مكتبة الحرم المكي |
| ٧٩ | 7- العلاّمة السيّد المرزوقي أبو حسين                   |
| ٨٤ | 8- الشيخ عمر بن أبي بكر باجنيد                         |
| Λο | 9- مفتي المالكية الشيخ عابد بن حسين                    |
| ۸٧ | 10- الشيخ محمد علي بن حسين المالكي                     |
| 97 | 11- الشيخ جمال بن محمد بن حسين                         |
| ٩٣ | 12- الشيخ أسعد بن أحمد الدهان                          |

| 90  | 13- الشيخ عبد الرحمن الدهان                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 91  | 14- الشيخ محمد يوسف الأفغاني، المدرس بـ "المدرسة الصولتية"       |
| 99  | 15- الشيخ أحمد المكي، المدرس بالحرم المكي                        |
| ١.٣ | 16- الشيخ محمد يوسف الخيّاط                                      |
| ١٠٤ | 17- الشيخ محمد صالح بن محمد بافضل                                |
| ١٠٦ | 18- الشيخ عبد الكريم الناجي الدغستاتي                            |
| ١.٧ | 19- الشيخ محمد سعيد بن محمد اليماني                              |
| ١٠٩ | 20- الشيخ حامد أحمد محمد الجداوي                                 |
| 111 | لفواكه الهنية والتسجيلات المدنيّة                                |
| 117 | 21- الشيخ المفتي تاج الدين إلياس                                 |
| ۱۱۳ | 22- الشيخ عثمان بن عبد السلام الداغستاني، مفتي المدنية المنورة . |
| 110 | 23- الشيخ السيد الشريف أحمد الجزائري                             |
| 117 | 24- الشيخ خليل بن إبراهيم الخربوتي                               |
| ١١٨ | 25- الشيخ السيد محمد سعيد شيخ الدلائل                            |

| 119 | 26- الشيخ محمد بن أحمد العمري                             |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ١٢. | 27- السيد عبّاس ابن السيد محمد رضوان                      |
| 177 | 28- الشيخ عمر بن حمدان المحرسي                            |
| ١٢٣ | 29- التقريظ الثاني من الشيخ عمر بن حمدان المحرسي          |
| ١٢٤ | 30- السيد محمد بن محمد المدني الديداوي                    |
| 170 | 31- الشيخ محمد بن محمد السوسي الخياري، المدرس بالحرم      |
| ١٢٧ | 32- الشيخ السيد الشريف أحمد البرزنجي، مفتي الشافعية       |
| 177 | 33- الشيخ محمد العزيز الوزير المالكي المديي التونسي       |
| ١٤. | 34- الشيخ عبد القادر توفيق الشلبي الطرابلسي الحنفي المدرس |
|     | الماري حدالان                                             |

#### فهرس المصادر

إزالة الأوهام، المرزا غلام أحمد القادياني (ت١٣٢٦ه)، أمرتسر: رياض الهند. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، القاري (ت١٠١ه)، كراتشي: قديمي كتب خانه. الأشباه والنظائر، ابن نجيم (ت٩٧٠ه)، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. الأشباه والنظائر، ابن نجيم (ت٩٧٠هم)، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلام. الإعلام، المرزا غلام أحمد القادياني (ت١٣٢٦ه)، القاديان: ضياء الإسلام. الأعلام، الزركلي (ت٢٩٩هم)، بيروت: دار العلم للملايين ٩٩٥، ط١١٠ الماهدة. الإعلام بقواطع الإسلام، ابن حجر الهيتمي (ت٤٧٩هم)، تركيا: مكتبة الحقيقة دار لشقة. أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي المكي، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ٢٠٠٠، ط١. أعلام من أرض النبوّة، أنس يعقوب الكتبي المدني، حدّه: دار البلاد ١٩٩٤، ط١. الإحازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة، الإمام أحمد رضا القادري الهندي (ت٢٠١ه)، لاهور: مؤسسة رضا ٢٠٠٣، ط٣.

البراهين القاطعة، خليل أحمد الأنبهتي [السهارنفوري] تلميذ الكنكوهي، ديوبند: كتب خانه إمدادية.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم (ت٩٧٠هـ)، كراتشي: شركة إيج إيم سعيد. تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ)، بيروت: دار الكتب العربي.

تتمة حقيقة الوحي، المرزا غلام أحمد القادياني (ت١٣٢٦ه)، الهند: ميكزين القاديان. تحذير الناس، المولوي قاسم النانوتوي، ديوبند: كتب خانه رحيمية.

تحفة كولَرُويّة، المرزا غلام أحمد القادياني (ت١٣٢٦هـ)، القاديان: ضياء الإسلام.

الترغيب والترهيب، المنذري (ت٢٥٦ه)، بيروت: مصطفى البابي.

تشنيف الإسماع بشيوخ الإجازة والسماع، الشيخ محمود سعيد ممدوح، القاهره: دار الشباب ١٤٠٣ه.

الجامع الرضوي، ظفر الدين البهاري (ت١٣٨٢ه)، حيدر آباد: مكتبة قاسمية بركاتية. الجامع الصحيح، محمد بن عيسى الترمذي (ت ٢٧٩ه)، تحقيق جميل العطار، بيروت: دار الفكر. الجامع الوجيز، حافظ الدين البزازي (ت٢٢٨ه)، باكستان: نوراني كتب خانه، بشاور. حشمة مسيحي، المرزا غلام أحمد القادياني (ت٢٦٣١ه)، الهند: مطبوعة القاديان. حفظ الإيمان، أشرفعلي التانوي، باكستان: كتب خانه مجيدية، ملتان.

حقيقة الوحى، المرزا غلام أحمد القادياني (ت٢٦٦٦هـ)، الهند: ميكزين القاديان.

حياة أعلى حضرة، ظفر الدين البهاري (ت١٣٨٢هـ)، بمبائي: رضا أكادمي ٢٦ كامبير إستريت ٢٠٠٨، ط١.

الدر المختار، العلامة علاء الدين الحصكفي، دهلي: مجتبائي.

الدليل المثير إلى فلك أسانيد الاتصال بالحبيب البشير صلى الله عليه وآله وسلم، العلامة السيد أبو بكر بن أحمد الحبشى، مكّة المكرّمة: مكتبة المكّية ١٩٩٧م.

الدواني على العقائد العضدية، الدواني، دهلي: محتبائي.

الدولة المك من المادة الغيبية، الإمام أحمد رضا القادري الهندي (ت١٣٤٠هـ)، لاهور: مؤسّسة رضا ٢٠٠١، ط١.

ذوق نعت، حسن رضا خان (ت١٣٢٦ه)، كراتشي: ضياء الدين ببليكيشنز ١٩٩٢. رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين (ت٢٥٢١ه)، تحقيق حسام الدين فرفور،

دمشق: دار الثقافة ۲۰۰۰، ط۱.

روحاني خزائن، المرزا غلام أحمد القادياني (ت١٣٢٦هـ)، باكستان: مطبوعة ربوة.

سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (٢٧٣هـ)، بيروت: دار المعرفة.

سنن الترمذي = الجامع الصحيح.

سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، عمر عبد الجبار المكي، حدة: مكتبة تحامة ١٩٨٢، ط٣.

سيرة صدر الشريعة، محمد عطاء الرحمن القادري، لاهور: مكتبة أعلى حضرة ٢٠٠٢. شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، بيروت: دار المعرفة.

شرح العقائد العضدية، العلامة محمد بن أسعد الصديقي، دهلي: مجتبائي.

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض (٤٤هه)، ملتان: عبد التواب أكادمي. صحيح البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦ه)، كراتشي: قديمي كتب خانه.

الصحيح البهاري = الجامع الرضوي.

صحيح مسلم، الإمام مسلم بن الحجاج القشيري (٢٦١ه)، كراتشي: قديمي كتب خانه. الفتاوى البزازية = الجامع الوجيز.

الفتاوى الحامدية، الشيخ حامد رضا بن الإمام أحمد رضا (ت ١٤٠٢هـ)، لاهور: زاوية ببلشرز ٢٠٠٤.

الفتاوى الرشيدية، رشيد أحمد الكنكوهي، كراتشي: محمد علي كارخانه، أردو بازار. الفتاوى الهندية، مجموعة من العلماء، باكستان: مكتبة حقانية، كوئته.

الفضل الموهبي في معنى إذا صحّ الحديث فهو مذهبي، الإمام أحمد رضا الهندي (ت ١٣٤٠هـ)، لاهور: مركزي مجلس رضا.

فهرس الفهارس والأثبات، عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، بيروت: دار الغرب الإسلامي ١٩٨٦.

كشف الظنون، حاجى خليفة (١٠٦٧هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٢.

الكلمة الفيصل، المرزا غلام أحمد القادياني (ت١٣٢٦هـ)، الهند: ميكزين القاديان.

كنز العمال، المتقي الهندي (ت ٩٧٥هـ)، بيروت: دار الرسالة.

مجلّة معارف رضا السنوية: كراتشي: الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا ١٩٨٩م/ ٨٠٤١ه.

المحتصر من كتاب "نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكّة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر" للشيخ عبد الله مرداد (ت١٣٤٣هـ)، جدة: عالم المعرفة ١٩٨٦م، ط٢.

مدارج النبوة، العلامة الشيخ عبد الحق الدهلوي، سكهر: المكتبة النورية الرضوية ١٩٩٧.

المستدرك، الحاكم النيسابوري (ت ٥٠٥هه)، بيروت: مكتب المطبوعات الإسلامية.

المسند، أحمد بن حنبل (٢٤١هـ)، بيروت: المكتب الإسلامي.

المعتمد المستند بناء نجاة الأبد، الإمام أحمد رضا (ت١٣٤٠هـ)، بَمبائي: رضا أكادمي ٢٦ كامبير إستريت.

المعجم الكبير، الطبراني (ت٣٦٠هـ)، بيروت: المكتبة الفيصلية.

المكرّمة النبويّة في الفتاوى المصطفوية، مصطفى رضا (ت ٤٠٢هـ)، لاهور: شبير برادرز.

ملتقى الأبحر، إبراهيم الحلبي (ت ٩٥٦هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٨.

من عقائد أهل السنة، عبد الحكيم شرف القادري، لاهور: منظمة الدعوة الإسلامية ٥ ١٩٩، ط١.

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، شهاب الدين القسطلاني (ت ٩٢٣ه)، بيروت: المكتب الإسلامي.

ميزان الاعتدال، للذهبي (ت ٧٤٨هـ)، بيروت: دار الفكر.

نزهة الخواطر وبمحة المسامع والنواظر، عبد الحي الندوي (ت ١٣٤١ه)، ملتان: طيّب أكادمي ١٩٩٢.

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، الشهاب الخفاجي (ت١٠٦٩ه)، غجرات: مركز أهل السنّة بركات رضا.

نوادر الأصول، الحكيم الترمذي (ت٢٩٧ه)، بيروت: دار صادر.

هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي(ت١٣٣٩هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٢م.